

### يستم لين الروع الراجي

بَعَامَعَتِهِ الْمُلَكُ عَبُوالِعِزِينِ المَعْنِينُ وَلِشَرْلِيعِينَ وَلِمُورِلُوسِائِرَ وَلِوسِلِقَيِينَ العراسات العليا فسسم المستسادين

7--14/1001-97-14-77/9

بعث مقدم النابع الحديث النابع الحديث النابع المحديث النابع المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحدود المحدود محدود المحدود محدود المحدود المحدو

P9/-31a-P1/1917

شي كروتع ترتر

## يسرنى وأنا أقدم رسالتى هذه عن موضوع : " العثمانيون والامام القاسم بن محسسه ""

للحصول على درجة الماجستير ، أن أحمد الله سيحانه وتعالى علسى توفيقه لى، وتيسير السبل أماى ، وأن أتقدم بالشكر الى كل من مسسد يد العون والتوجيه والارشاد ، وسهل لى الحصول على المراجع الستى استعنت بها وحققت الفائدة المرجوة منها ، ولا يسعنى ازاء شكسرى الا أن أدعو الله لكل من قدم لى يد الخير بحسن الجزاء ، واللسسه لا يضيع أجر من أحسن عملا ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حسين قال " كلن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه " .

والله ولى التوفيهي . ١

الموس مركة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الانسان مالم يعلم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل : " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " ، وعلى آلم وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين .

#### أما بعد :

كانت رغبتى وأنا فى السنة الثانية منهجية أن أقد م بحثا عن وطلسسنى الملكمة العربية السعودية ، وخاصة عن منطقة الحجاز ، اعتقادا منى أنهسا لم تنل حقها من بحث الباحثين ، واخترت الموضوع بالفعل ، وكان عنوانسه الم تنل حقها من بحث الباحثين ، واخترت الموضوع بالفعل ، وكان عنوانسه الدالة الاقتصادية لبلاد الحجاز فى العصر العثماني وأرسلت به الى مجلس الكليمة للموافقة عليه ومناقشته ، ولكن فى ضو فكرة التنسيق ومراعاة احتياجات القسم ، فقد اختير لى موضوع آخر وهو ((العثمانيون والإهام القاسم بين محسد ابن طي )) ففكرت مليا . وقد أسعد نى هذا الاقتراح لأن هذه الفسسترة بالذات، فترة خطيرة فى تاريخ اليمن بصفية غاصة ، وتاريخ الجزيرة العربيسة بمضمة عامة ، وتاريخ الجزيرة العربيسة على اليمن حينذ الى يرجع لأهمية الفرض الرئيسى من ورا مد السيطرة العثمانية على اليمن حينذ الى ، وهو اتخاذ ها قاعدة أمامية لصد الفزو البرتفالي عسسن الحرمين الشريفين ، والدفاع عن البحر الأحمر .

وقد أعجبت بهذا البحث الذى اقترحته على الجامعة للحصول على درجة الماجستير لأسباب عدة ، منها : أنه برغم أهمية الإمام القاسم بن محمد واتصال أحداث دولته متاريخنا الحديث فان أحدا لميتعرض له بالبحث بصورة لا تقسة بسه كمؤسس دولة لها أهميتها في التاريخ الحديث ، وظلت سيرته في سبسات

يكتنفها كثير من الفموض ويجهل تاريخه الكثيرون ، وان ما كتبعنه . هـــو قليل جدا ـلم تكن سوى إشارات عنه فقط ، عدا المخطوطة التي تحدثت عن سيرته وهذه ليست فهتناول الجميع ،وليست بالسهلة التي يتسنى لكل شخصص قرائها .

يضاف لذلك أنه عند ما يشار إلى اسم الإمام القاسم بن محمد ، فانسط كثيرا ما يظن أنه "محمد بن القاسم " فاتح الهند فى العصر الوسيسط الإسلامى ، لذا كان من واجبى كباحثة أن أظهر هذه الشخصية الهامة المفمورة وما لها من دور عظيم فى تاريخ اليمن ، فرغم عزلة اليمن المعروفة فى تلك الفسترة فاننى أومن بأن تاريخه لا ينفصل عن تاريخ الجهات المجاورة من الجزيرة العربية ثم أنى إحدى بنات شبه الجزيرة العربية ، تلك الجزيرة التى لم تأخذ حقهسا من الباحثين فى البحث والتنقيب عن تاريخها المفمور ، وخاصة اليمن ، فسأن الفكرة الشائعة فى العصر الحديث عنها أنها من الدول المتخلفة رغم مالها من ماض مجيد وحضارة شامخة .

ولست أريد أن أذكر أن هذا البحث جديد على الدراسات الجامعية، ولكنى أذكر أن اتجاهى لهذا البحث نتج عن ملاحظتى لحاجة المكتبة العربية للمؤلف السنهجية ، والابحاث العلمية الجادة التى تشمل تاريخ اليسن ، وخاصة فى عهد الإمام القاسم بن محمد والدولة العثمانية ، وماله من ورعظيم فى تأسيس الدولة القاسمية التى استطاعت أن تحكم اليمن وتخرج العثمانيين منهسا ، وفى رسالتى هذه تناولت أوضاع اليمن السياسية والاقتصاديسية والاجتماعية .

فالبحث في هذا الموضوع قد أفاد ني كثيرا ، الد تمكنت من الا تصلل بتراثنا الثقافي العريش الذي لم ينشر بعد ، وقاد تني هذه الدراسة إلى بتراثنا الثقافي المعطوطات العربية وأنواعها وأهميتها ، وكيفية الاستعانة بها ، إلى غير ذلك مما لم تيسرلن الإحاطة به من قبل ، وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى أمر هام كان له أثره في تيسمبر ما يعترض الباحث من صعوبات إزا ، الإطلاع على هذا النوع من المراجع ، وهو المخطوطات كما كان له أثره كذلك في تيسمبر دراسة تلك الفترة ، إذ أن استاذي المشرف طلب مني قبل البدئ في تيسمبر دراسة الأطلاع على مخطوطة " النبذة المشيرة في سيرة الإمام القاسم بن محمد" لمؤلفها الجرموزي ، تحت إشراف سيادته ، فساعد ني ذلك على التعرف على المخطوطات من ناحية ، وعلى ملامح موضوع الرسالية من ناحية أخرى ، لا تصال

ولم يكن الأمر سهلا أمامى عند ما بدأت البحث ، اذ قامت عدة صعوبات تمثلت فى قلمة المراجع والمصادر وعدم توفرها فى المكتبات من جهة ، ويرجب بعضها الآخر الى الموضوع نفسه لأنه لم يكن لدى الفكرة الواضحة عن الامسام القاسم نفسه ، أضف إلى ذلك أن المراجع التى حصلت عليها بعد جهست ومشقمة ، كانت مختلفة فى أنواعها ، وفى تنوع اهتماماتها ، وإن يكن هذا مسن ناحيمة أخرى ، عامل قوة فى هذه المراجع ، اذا جازلنا أن نقوم بتقييمها فسى هذا المجال .

فمجموعة المراجع تضم القديم الذى عاصر موضوع الرسالية ، كما تضم كتسبب المحدثين ، وكلا النوعين يحتاج الى نظرة خاصة عند الرجوع إليه والأخذ منه ، فالمراجع القديمة التى عاصرت الأحداث تميزت بأصالتها وغزارة مادتها وقربها من

طك الأحداث غير أن هذا لا ينغى اشتمالها على كثير من التفصيلات المطولسة والآراء المنحازة ، والاضطراب والتناقض ، وهذا التناقض بين ايجابيات هسذ النوع من المراجع ، وبين سلبياته كان يحطنى على التريث والحذر عند استخسراج المادة التاريخية اللازمة ، كما كان يلزمنى القيام بتمحيص المعلومة ومقارنتهسا بغيرها ، وذلك ببط و ورو شديدين حتى أستطيع في نهاية الأمر أن أرسسمخطوطا مستقيمة لأجزاء الرسالية ، وكتب المحدثين لها أيضا حسناتها وسيئاتها فمن حسناتها أنها أكثر تنظيما ودقة من كتب الأقدمين ، كما أنها تقدم تفسيرا وتحليلات ، في بعض الأحيلن ، غيرأن هذه الكتب تقصر عن تقديم المسادة التاريخية الكافية ، بل وإنها تقدم دراساتها بوجهة نظر خاصة ،قد تكسون مفرضة في كثير من الأحيان ، مما كان يدفعني إلى الوقوف أمامها بحذر وتيقسظ عند الرجوع اليها .

وبالا ضافة إلى الغروق المختلفة بين مراجع الرسالة فان مؤلفيها ينتسبون إلى جنسيات ومدارس متنوعة ، ولذلك فقد كان لكل منهم نافذت الخاصة الستى ينظسر منها إلى الأحداث ، ويتضح ذلك اذا نظرنا إلى الخلافات التي ظهر ت بين مؤلفى المخطوطات التي رجعنا إليها والتي سوف أتحدث عنها بشي وسن التغصيل في ملحق خاص في نهاية الرسالة .

وعلى مدار هذا البحث اتبعت منهجا علميا محددا تمثل في محاول المستمرة لا رجاع تغصيلات الموضوع لأصولها الأولى وجذورها المتفرعة ، وهسدة ما جعلني أحاول معرفة طبيعة البيئة اليمنية ، التي شاعت فيها ضروب مختلفة من المذاهب والا تجاهات ، وجد تالزاما على أن أقوم بدراستها والتعرف علسي نظرياتها التي اتخذت أساسا لنظم الحكم في اليمن ، وأثرت تأثيرا عميقا فسسى تاريخه الحديث .

كما حاولت أن أعرف أبعاد الصلة التى تربط الأحداث الحارية داخل اليمن بالتفيرات التى كانت تطرأ على الأوضاع القائمة فى عاصمة الدوليين، العثمانية ، بل وبالتطورات التى كانت توجه الأحداث العالمية فى ذلك الحين، ايمانا منى بأن التاريخ الحديث والمعاصر يختلف عن العصور التاريخية السابقة بأنه تاريخ أكثر عالمية وشمولا .

وقد بذلت جهدى لتخليص نفسى أثناء كتابة هذا البحث من عوامل الرضا أو السخسط ونوازع الحب أو الكره ، حتى تكون كلمتى فى الموضوعات التى طرقتها موضوعية خالصة ، مبعثها الضوء الذى تجمع أمامى من حقائق أكدتها وثائسسق واضحة ودعمتها مصادر دقيقة واثبتتها المقارنة والتحليل .

وكيفا كان الأمر، فقد قسمت الرسالة إلى تمهيد وخسة فصول، وقسد خصصت التمهيد لدراسة الأوضاع التي كانت عليها اليمن قبل ظهور دعسوة الإمام القاسم بن محمد، وكانت إرهاصا لهذه الدعوة، كما أنني خصصت الجيز الأول من هذا التمهيد للتحدث عن المذهب الزيدى ونشأته لما له من دور خطير في حياة أهل اليمن، فعلى أساس نظرياته قام حكم الأئمة في اليمن وكسان سببا في إثارة الاضطرابات التي سادت اليمن في عهد إلا مام القاسم بن محمسد الذي نحن بصدد الحديث عنه.

وفى الفصل الأول من الرسالية ، قد مت تفصيلات واضحة عن نشأة الاسام القاسم لما لهذه النشأة من أثر على الامام القاسم ، فجعلته مؤسس أول دولية زيدية استطاعت أن تخرج العثمانيين سنة ه ١٦٣ م ويكون لها الدورالرئيسى في تاريخ اليمن حينذ اك .

كما قدمت تفصيلات عن ظهور دعوته سنة ٢٠٠١ أوما واجهه من صعبا بو وشاكل لأن الأمر لم يكن سهلا أمامه ، فقد صادفته كثير من الانتكاسات والعقبا التى أوضحتها في الفصل الأول والثاني والثائث وقد وقفت الدولة العثمانيية تحاربه بشتى الوسائل واستعملت في ذلك الأمراء اليمنيين الموالين لهسسا للإيقاع به ، بالإضافة الى مواقف بعض الأمراء اليمنيين المناوئين لدعوت مثل الأمير عبد الرحيم بن عبد الرحمن ، وهذه الدعوة قد مرت بأربع نهضات كما ذهب إليه صاحب سيرة الإمام القاسم \_ الجرموزي في مخطوطه اذقال: للإمام أربع نهضات ؛ الأولى من الدعوة الى خروجه من شهارة الى برط ، والثانية من خروجه من برط إلى انعقاد الصلح بينه وبين سنان ثم جعفر باشا على محمد باشا ويعقبها وفاته " (١)

ومن الفريب أن خطة البحث قد وضعت قبل الاطلاع على هذا المخطوط وجرى فيها تحديد النقاط الهامة بما اتضح بعد ذلك أنه يتمشى تماما مع وجهمة نظمر الجرموزى .

وقد التزمت هذا التقسيم في الفصول ، الأول ، والثاني والثالث والرابسع وذلك لدقة هذا التقسيم عند عرض الأحداث ، وأضفت فصلا خاصا هو الغصل الخاس عن الحالة في الأستانة لكي أحاول أن أربط بين التغيرات السبتي كانت تطسراً على الأوضاع القائمة في عاصسة الدولة العثمانية والأحداث الجاريسة في اليمن ، ثم ختمت الرسالة بالتحليل والنتائج التي توصلت إليها ، خسسلال

<sup>(</sup>١) المطهر بن محمد الجرموزى النبذة المشيرة في سيرة الإمام القاسم

اطلاعى علىصادر ومراجع الرسالة ،ولذلك أهمية عظيمة ، فهى زبدة الموضيوع

وقد حرصت في دراسة هذه الفصول الخمسة على ألا أقف عند ذكر الأحداث السياسية وتطورها ، لأنى فهمت التاريخ على أنه العلم الشامل ، ولذلك عنيت أيضا بالنتائج الإجتماعية والاقتصادية والعلمية ، واتبعت أسلوب التحليل التاريخي ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، كنت أجد نفسي أحيانا مضطرة إلى تفصيل بعثى الأحداث والوقوف عندها أكثر من غيرها ، ولقد كان ذلك راجعا إلى طبيعة موضوع الرسالة من ناحية ، وإلى أنه كان من الموضوعات التي لم تدرس من قبل دراسة علمية حديثة ، ولذلك كان على أن أهتم مثلا بتصور خريط من قبل دراسة علمية حديثة ، ولذلك كان على أن أهتم مثلا بتصور خريط جغرافية لليمن معاصرة للموضوع ، لانه من لملاحظ أن أكثر من كتب عن اليمن ، أهمل بوضع الخرائط التي تبين مواضع البلاد .

وانى لا يسعنى هنا الا أن أقدم مخلصة جزيل الشكر إلى استاذى المسرف الدكتور محمد عبد اللطيف البحراوى لما غرنى به من أفضال كثيرة ، فقد شرفنى بالاشراف على رسالتى للحصول على رجة الماجستير ،كما أشكر سيادته على ارشاداته وتوجيهاته العلمية السديدة .

وأخيرا فاننى أرجو أن أكون قد تمكنت من خدمة تاريخنا العربى الحديث

والله ولى التوفيسق . أميرة المداح

# التمهي

أ - نبذة عن الإمامة الزبيدية . ب انهاء إمامة أولاد المطهر بن شف للين . وأسل لإمتام الحسن . وأسل لإمتام الحسن . حد قترة الاستقرام .

ساعد المذهب الزيدى على خلق وحدة بشرية مترابطة في تاريخ اليمسن منذ ظهوره ، فقد قامت بعض الدول القوية على أساسه ،واستطاعت أن تمسد نفوذها على مناطق واسعة في جنوب الجزيرة العربية وأن تنشر الأسسسن والاستقرار هناك ،وظهرت أهمية هذا المذهب في فترة الحكم العثماني الأول وما يليها ،اذ كان هو التنظيم القوى الوحيد الذي اصطدم به العثمانيون في اليين ، وكان الصراع الدموى بين السادة اليمنيين الساعين لا قامة الإمامسة وبين العثمانيين ، حتى في الوقت الذي سيطر فيه العثمانيون على العاصسة اليمنية صنعا ، فان ذلك لم يعطهم سيطرة فعلية على اليمن بأكمه ، فقسد ظلت الإمامة الزيدية في الشمال (۱) ، وكانت صعدة حصنها الحصين ، تواصل ظلت الإمامة الزيدية في الحكم .

وسوف نرى أن الدولة القاسمية التى وضع أساسها الإمام القاسسسم ابن محمد ،تعتبر بحق من أحسن الأسله للعصبية التى أشار اليها ابن خلدون في مقد مته الشهورة بأنها ضرورية لقيام الدول ،والتى ربط بينها وبين قسوة الدولة (۱) ، ولكن يجب القول أن العصبية الزيدية لم تكن دائما عاملا ايجابيا في قيام تنظيم سياسسسى في اليمن فحسب ،بل كانت أيضا عاملا سلبيا ، وعاسل اضطراب ،وهذا ما دفع هانز هلفرتز Hans Helfrits الى القول بسأن "أهم أسباب اضطرابات اليمن أيام الحكم العثماني هو تعلق اليمنيين بفكسرة

<sup>(</sup>١) الشمال : اليمن الأعلى .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص ١٨٠

الا مامة ، فالمذهب يسح بطبيعته فرصة التنازع بين أبنا عبيت على الإ مامة ، فيظهر العديد من الا دعيا وتزيد الفوضى والا ضطراب طالما كانت السلطسسة العليا ضعيفة (() ولكى نتحدث عن الزيدية ودورها الكبير بشى من الدقسسة والعمق يجب أولا أن نتعرض لسادئها وأصولها .

فالزيديسة هي إحدى فرق الشيعة ، والشيعة لفة هم الصحب والأتباع، (٢) وهم في عرف الفقها والمتكلمين أتباع على وبنوه .

ويمكن القول أن الشيعة نشأت ابتداء في عهد الخليفة عثمان (رضي الله عنه ) . ويلاحظ أنها اتخذت أرض العراق إحدى مستقراتها الرئيسية فاذا كانت المدينة ،ومكة ،وسائر مدن الحجاز مهدا للسنة والحديث ،والشام مهدا للأموية ، فقد كان العراق موطن التشيع ، ولقد تضافرت عدة أسبساب جعلت من العراق كذلك ، فالإمام على بن أبي طالب أقام به مدة خلا فته وفيسه التقى بالناس ، ورأوا فيه ما آثار تقديرهم ، وإلى هذا أشار ابن ابي الحديست عند حديثه عن الأسباب التي جعلت العراق وجعلت من سكانه أهل بصروت قيسق ولذ فك لن يكون عجيها حين نرى الإمام القاسم يفكر في اللجوء الى العراق حسين تعرضت حركته للخطر في مرتفعات اليمن ، (۱)

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم يا تكوين اليمن الحديث ص ٢٦ ،

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص ه١٧٥

<sup>(</sup>٣) أبو زهرة ؛ الامام زيد ع ١٠٨

والشيعة جميعا متفقون على أن إلا مامة ليست من الممالح العامة السستى تفوض إلى نظر الأمة ، بل إن إلا مام يتولى بالتعيين ، وهم يستد لون على ذلك بنصوص يؤولونها على قتضى مذ هبهم .

ومن الشيعة من يرى أن هذه النصوى تدل على وتشخصه ، وأن الإماسة تنتقل منه إلى من بعده ، وهؤلا وهم إلا مامية ، وهم يتبر ون من الشيخين ، حيث أنهم لم يقد موا عليا وبيا يعوه ، ومنهم من يقول إن هذه الأدلة انما اقتضت تعيين على بالوصف لا بالشخص ، والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه وهؤلا وهم الزيدية ، وهم لا يتبر ون من الشيخين ، لأنهم يجوزون إماست المفضول مع وجود الأفضل ، ثم اختلفوا في نقلها بعد على عفمنهم من ساقها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحدا بعد واحد وهؤلا عسمون الإمامية ، نسبت الى مقالهم باشتراط معرفة الامام وتعيينه ، ومنهم من ساقها في ولد فاطمسة

وقد ساق الزيدية الإمامة على مذهبهم فيها ، وأنها باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص ، فقالوا ؛ بالإمامة لعلى ثم ابنه الحسن ، ثم أخيه الحسين ، ثم ابنه على ، وهو صاحب هذا المذهب ثم ابنه على زين العابدين ، ثم لابنه زيد بن على ، وهو صاحب هذا المذهب وخرج بالكوفية داعيا الى الإمامة فقتل ،بعد أن أوصى الى محمد بن عبد الله ابن حسن بن الحسن السبط ، ويقال له النفس الزكية وهو محمد بن القاسم بسن على أخو زيد ابن على ، فخرج هذا في الطالقان في أيام المعتصم وقال آخهرون

<sup>(</sup>۱) محمد البحراوى \_ فتح العثمانيين عدن ص ٣٠

من الزيدية إن إلا مام بعد محمد بن عبد الله هو أخوه ادريس الذى فترالسي من المفرب ومات هناك ، وكان من عقبه ملوك المفرب .

أما الإمامية ، فساقوا الإمامة من على الرضا إلى ابنه الحسن بوصيسة ، ثم إلى أخيه الحسين ، ثم إلى ابنه زين العابدين ، ثم ابنه محمد الباقر ، ثسم إلى ابنه جعفر الصادق ، ومن هنا إلى ابنه موسى الكاظم ، وهم الاثنا عشريسسة لوقوفهم عند الثانى عشر من الأثمة ، وقولهم بغيبته إلى آخر الزمان ، ومنهم مسن نقل إلا مامة إلى اسماعيل ، ثم ابنه المكتوم وهو أول الائمة المستورين ، لأن الإسام عند هم قد لا يكون له شوكة فيستتر ويسمى هؤلاء تارة بالاسماعيلية ، نسبة إلىسى قولهم بإمامة اسماعيل ، ويسموناً يضا بالباطنية .

ومؤسس المذ هب الزيدى هو الامام الوالى السعيد زيد بن على بن الحسن ابن على بن أبى طالب (رضى الله عنهم جميعا ) .

ولد زيد رضى اللمعنه سنة ، ٨ه ، ولميذكر العلما عاريخ مولده ، ولكسن جل الروايات تدل على أنه قتل شهيدا في الميدان (للدفاع عن الحق) سنسة ٢٢ ه ، وأجمع المؤرخون على أن سنه يوم مقتله لا تتجاوز الثانية والأربعيين ، ويقال أن أمه كانت من السند ، أهداها لأبيه المختار الثقفى ، وكانسست ذات تأمل وفكر وزهد ، وذكا وعلم واسع .

١ ١ هارولد . ف . يعقوب ـ طوك شبهجزيرة العرب ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص ١٥٨

<sup>(</sup>٣) أبو زهرة \_ الامام زيد ص ٢٢

أما مؤسس المذهب الزيدى في اليمن ، فهو الإمام الهادى إلى الحسسق يحى بن الحسين بن القاسم الرسى ، ولد في سنة ه ٢٤ ه بجبل الرس سين جبال المدينة المنورة قرب ذى الحليفة ، حيث كان أبوه وجده وأهله وذ ووه ، يعيشون هناك ، بعيدين عن التيارات المذهبية ، وعن أعين الرقباء ، وخفيسة عن الدولية العباسية ، وكان جده القاسم بن ابراهيم قد خرج إلى اليمن متنكرا، ثم عاد الى المدينة ، فنشأ الهادى نشأة تقوى وصلاح ، وعفاف ودين ، شـــم انتقل إلى العراق ، فتتلمذ على أبي القاسم البلخي ، ثم عاد من العراق السبي الرس ، وقد امتلاً أفكارا عن حياة العراق وترفها وعيشة أهلها وحضارته الم وبهرته قصور الخلفاء المباسيين وما يتمتعون بهاوهم الذين لم يكتفوا بسلسب الخلافة فحسب في رأيه ،بل وتناولوهم بالقتل والتشريد ، فثارت فيه نعسرة الانتقام وحرارة الثأر ، وقد ذهب إلى آمل بغارس حيث كان قد رحل من أقاربه إلى هناك محمد بن زيد ، واستعان بالناصر الاطروشي ، وتزعم الاثنان حركسة المقاوسة ضد العباسيين ، ورأى الهادى أن يشترك في المعارك ، فارتحل الى آمل ببلاد فارس ، ولكنه سرعان ما اصطدم بخبية الأمل ، فعاد أدراجه ، ولكن اليأس لم يخامره ،فارتحل الى اليمن سنة ، ٢٨ه ، ودخل صعدة وتعسرف على أهلها ، ولكنه لم يجد الضالمة المنشودة ، اذ لم يكن الوقت قد حان لبسث دعوته ولكنه بذر البذرة الأولى .

تركت الرحلة الاولى للهادى في نفوس أهل اليمن أثرا بعيدا فأوفدوا فسى موسم سنة ٢٨٣ هـ وفدا حمل رسائل من زعمائهم يستدعونه ويتعمدون بنصرته ،

<sup>(</sup>١) ابن ديم - قرة العيون ص ١٢١

ویقبلون کل شرط یطلبه منهم ، فاستجاب لرغبتهم ، ووصل خولان ۲ صفر سنسسة (۱) در های خولان وهمدان والقرامطة وبنی یعفسر .

وبعد أن استقر في صعدة جمع أهلها وما جاورها على حكم واحد ، وحقق قدرا من الأمن بين ربوعها ، وسار الهادى في حكم ما تحت يده من البللم ، اليمنية على سنة العدل ، مما جعل الأهلين يرون فيه مظهرا لحكم الاسلام ، ولذلك سار أهل اليمن وراءه طائعين لا كارهين ، ولا مجبرين ، وظللت تلك الحال إلى أن وافاه الأجل يوم الأحد ، ١ ذى الحجة سنة ٨ ٢ هعن ثلاثة وخمسين سنة .

أدى ذلك إلى انقسام أهل اليمن الى قسمين : شيعة زيديين ، وسنسة شافعيين ، وساد المذهب الأول فى الجبال والمرتفعات ، وتركز حول صعصد بينما ساد المذهب الثانى فى الجهات المنخفضة ،أى فى تهامة ، وتركز حسول زبيد ، وشبت بين المذهبين حروب وصراعات ، ومع أن المذهب السنى كان يتلقى عونا خارجيا تمثل فى سيطرة الأيوبيين ثم العثمانيين من بعدهم ، وقام ملسك تمركز فى زبيد ضد إلا مامة الزيدية ، فان الإ مامة لم تخضع ولم تلق سلاحها ولسم يكن خضوعها فى فترات معينة خضوعا طبيعيا أو سلميا ، لأنها لم تك تلبست أن شعل الحرب تلو الحرب حتى انتهى الأمر بالقضاء التام على كل العواصل

<sup>(</sup>١) ابن لربيم قرة العيون ص ١٦١، ١٧١

<sup>(</sup>٢) أبوزهرق الامام زيد ص ٢٩٨

المناوئة لها ، وهذه النهاية ، هى التى وضع أساسها إلا مام القاسم بن محمد ، الذى نحن بصدد التأريخ له ، ولذلك جاء دوره فى تاريخ اليمن وفى شبه الجزيرة (١)

لذلك يمكن القول بأن فكرة تعليل استمرار اضطرابات اليمن في العمم المشانى بتعلق اليمنيين بالإمامة الزيدية ،هى فكرة صحيحة إلى حد بعيد ومن المعروف أن الإمام الهادى الرسي قد اعتمد ،بعد أن استقرله الأسر على رؤسا عبيلة همدان ،لتوطيد اقدامه في المنطقة الشمالية ،وقد ساعدت ظروف المنطقة الجبلية الشمالية ،بامكانياتها الطبيعية المحدود ة على انتشار هذا المذهب هناك ،وسوف نرى ، فيما هو آت ، أن بعض القبائل كانست تشترك في حروب الأئمة من أجل الحصول على الأسلاب والغنائم ، وكانت قبائل أخرى تدخل في طاعة الامام حتى يشتد ساعدها في خروجها على جيرانها ، وفي بعض الأحيان كانت إحدى القبائل تفرى أحد الأئمة على إعلان دعوته من إقليمها حستى يكون لها السطوة والنفوذ عند نجاح هذه الدعوة .

وتجدر الإشارة هنا الى أن ظهور المذهب الزيدى في شمال اليمسن ، قد أدى إلى ازدياد هجرة أسر الاشراف إلى هذه الجهات ، واتخاذها موطنسا مة لهم ، وأدى هذا بدوره إلى اغناء المذهب بالكثير من ينطبق عليهم شروط إلا ما ولذلك تمكن المذهب من البقاء في اليمن بالرغم ما تعرض له من أخطار طسوال العصور الوسطى والحديثة .

<sup>(</sup>١) محمد البحراوى \_ فتح العثمانيين عدن ص ٢٠٤

أما شروط الإمامة في المذهب الزيدى فأهمها أن يكون الإمام مكلفسل، ذكرا ، حرا ، مجتهدا ،علويا ، فاطميا ،عدلا ، سخيا ، ورعا ، سليم العقل ، سليم الحواس ، سليم الأطراف ، صاحب رأى وتدبير ، مقداما فارسا .

وأهم هذه الشروط كما يبدولنا ، وفي نطاق موضوع البحث ، هو قسول الزيدية أن الله عامة بعد الحسن والحسين شورى في ولديهما ، فن خرج منهم شاهسرا سيفه ، داعيا إلى دينه وكانعالما ورعا فهو إمام ، فالزيدية تنفى الوراشة والا جتهان عندهم هو العلم ، واقعلم هو التفقه في لدين ، والحديث والفقسة واللغة والعلوم الكونية ، وكان شرط إلا عامة بالسيف سببا في فتح الباب للحسسن والحسين على السواء ، فشروط إلا مامة عند الزيدية خير كبير لولا شرط السيف الذي أنزلوه منزلة الشورى والمبايعة ، ولو إنهم انتخبوا إلا مام وبايعوه على طريقة المحابة ( رضوان الله عليهم ) لجاء اختيار الإمام هادئا ، ولكنهم جعلسوا الإمامة غنيمة لمن يأخذها بالسيف ،

وكان هذا هو السبب الأكبر في الفتن والحروب ، وعدم الاستقرار فلل البلاد ، واشتراط الإمام زيد أن يخرج الإمام داعيا لنفسه معناه أنه هجر مبدأ التقية ،الذي كان قد التزمه آل البيت بعد مقتل الإمام الحسين ، كسا أجاز الزيدية خروج إمامين يستجمعان هذه الخصال في قطرين ، ويكون كسل واحد منهما واجب الطاعة ، وذلك لا تساع الدولة الإسلامية ، وأحازوا أيضا أسرا هاما كما أشرنا ، وهو أن الإمام ليس من الضروري أن يكون أفضل الموجود يسن ،

<sup>(</sup>١) محمد البحراوى \_ فتح العثمانيين عدن ص ٣٣

بل يجوز أن يكون المفضول إماما ، والأفضل قائما فيرجع إليه في الأحكام ، ويحكم بحكمه في القضايا . (١)

أجمعت الزيدية على أن معرفة الإمام على واجبة على كل مكلف ، أسلل النسبة لمن تقدمه من الخلفاء الثلاثة ، فزيدية اليمن لا تنكر عليهم شيئا مسن ذلك لجواز قيام المفضول مع وجود الأفضل للمصلحة ، ولمبايعة إلا مام على لهم ، ومنهم من يوقف تخطئتهم على علمهم أى أنهم اذا كانوا غير عالمين باستحقاق دونهم بعد التحرى ، فلا اثم عليهم وان أخطأوا ، لأن كل مجتهد مصيب ، وهذا هو قول الامام القاسم بن محمد في كتابه الأساس . (١)

اننا ثلاحظ أن الزيدية ليست سلالية واحدة متصلية ، ولكنها محدودة في بيست معين ، وهم لا يأخذون بما نستطيع أن نسبيه الانتخاب والاختيار للحاكم ، وان كانوا يحصرونه داخل نطاق محدود ، ولكن هذه المبادى ونسها تسمسح بوجود ثفرة في بنائها الاساسي ، وسمحت بتأويلات وتفسيرات كثيرة كان الفرض منها اختيار الأصلح من بين هؤلا والأفراد لإمامة الزيديين ، ولكن هذا الشرط نفسيه كان عونا لبعض الطامعين منهم في الخروج على الإمام القائم بالأمر وهنذ المأجعل بعض المؤرخين شيرون دون ادراك كالملحقيقة هذا الشسسرط ماجعل بعض المؤرخين شيرون دون ادراك كالملحقيقة هذا الشسسرط أن الإمامة عندهم غنيمة لمن يأخذها بالسيف .

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم \_ تكوين اليمن الحديث من ٢٧

<sup>(</sup>٢) الشرفي ـ اللالي والمضيئة ص ١٣٣

<sup>(</sup>٣) منهم أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب

<sup>(</sup>٤) السيد مصطفى سالم ـ تكوين اليمن الحديث ص ٢٨

وقد أدى هذا المبدأ دون شك إلى قيام كثير من الفتن والاضطرابات منسذ دخول المذهب الزيدى إلى اليمن ، ومعنى تعدد الامامة هو انقسام البلاد السي أقسام متصارعة .

والزيدية ثلاث فرق هى ؛ الجارودية والسليمانية ، ولا داعى للدخسول فى تفصيلات كثيرة عن هذه الفرق ، والذى يهمنا من ذلك فيما يتعلق بموضسوع بحثنا هو أن الزيدية أعدل هذه الفرق لأنهم يرون أن عليا أحق بالخلافة مسسن أبى بكر وعمر ولكنه أما وقد اجتم اكثر الصحابة على بيعناً بى بكر وعمر ، فلابسسد أن يعترف بامامتهما ، لأن الصحابة اذذاك قد رأوا الظروف المحيطة بهم .

واذا كان الإمام زيد (رضى الله عنه ) لا يغرض إمامة الأفضل دائسسا ، ولا يغرض أن الخلافة تجى والوراثة أو الايصاف، فانه لا يمكن أن يعرض عصمة الأئسسة اذ أن فرض عصمة الأئمة من الخطأ أساسه أن يكون توليهم من النبى (صلى اللسه عليه وسلم) ، والنبى صلى الله عليه وسلم ماكان يتصرف الا بوحى يوحى إليه ، وساكان من المعقول أن يختار النبى صلى الله عليه وسلم لهم بأمر من ربه إماما يجسرى عليه الخطأ في أحكامه .

<sup>(</sup>١) أبوزهرة \_ الامام زيد عي ١٨٨

والمصالح ، والا يتنحى ما وجد ناصرا من المسلمين لا منفيرهم ، وأن يؤمسر على السرية أمبرا صالحا لها ،وأن يدعو الكفار إلى الاسلام قبل مقاتلتهم وتقديم دعاة البغاة إلى الطاعة فان أبوا أوجب الحرب ان ظن الغلبة .

تشعب المذهب الزيدى نتيجة اعتناق أناس له فى العراق وفى الجزيسرة العربية ، وفى خراسان ، وكثيرين فى اليمن ، اذ أن كل اظيم قد صبغ المذهست بصبغته فى السياسة ، وفى الفقه ، حتى صاريظن أن الزيدية مذاهب وليسست مذهبا واحدا قد استقامت أصوله وتفرعت فروعه ، واذا كانت الزيدية قد اختلفت فى السياسة فهى فى الفقه أكثر اختلافا .

ان باب الا جتهاد في المذهب الزيد عمفتوح ولم يغلق ، وقد كان مفتوحا في الأصول كماهو في الفروع ، وكتبهم تشتمل على آراء الأئمة ، وقد تبين من البحسث أنها آراء جمعت مابين آراء علماء السنة وعلماء الشيعة .

وقد تبين لنا أن المذهب الزيدى يقوم على عنصرين هامين ،وهما دعامتان يرتكز عليهما ،وقد بذل الزيدية اهتماما كبيرا في دراسة علوم هذين الأصليين ولهم فيهما أبحاث مستفيضة :

أولا هما : علم أصول الدين ويسمى عند هم علم الكلام ، أو علم التوحيد والعدل ، ويعتبرونه كما قال الإمام القاسم بن محمد فى كتابه الأساس أنسسه " من أجل العلوم قدرا ، وأعظمها حظا ، وأكبرها خطرا ، وأعمها وجو بسا ، وأولا ها ايثارا ، وأولما صدرا "

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين \_ تاريخ اليمل لثقافي ج ٤ ص ١٦١

والدعامة الثانية : هي علم أصول الفقه ، وقد عرفه القاضي محمد بــــــن يحبى مهران في مقدمة كتابه الكافل بقوله : " أصول الفقه هو علم بأصول يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية " . (١)

فالاجتهاد معناه في اللغة بذل الجهد في الوصول إلى أمر من الأمور ، ويعرفه علما الأصول في الاصطلاح بأنه بذل الغقيه وسعيه في استنباط الأحكام العملية واستخراجها من أدلتها التغصيلية كالاستدلالات على تحريم الربا ظلية وكثيره ، وقد عرف علما الزيدية الاجتهاد الاصطلاحي بأنه بذل الجهد في تعرف الحكم من جهة الاستدلال ، فكل تعرف لأمر شرعي عن طريق الاستدلال سحوا الكان عقليا أم كان شرعيا فهو اجتهاد ، وشروطه : العلم بالعربية ، وبالقسرآن وبالسنية ومعرفة مواضع الاجتماع والعلم بالقياس وطرائقه ، ومعرفة مقاصد الأحكام الشرعية ، وصحة النية وسلامة الاعتقاد (١)

وبذلك يتميز المذ هب الزيدى عن القى المذاهب الشيعية أنه ليس مذهبا مغلقا بل ان باب الاجتهاد فيه مفتوح ، وقد أدى هذا على مر العصور الى ظهو رعد من الأعمة المجتهدين الذين أثروا المذهب بمؤلفاتهم المطولة ، وبآرائهم الجديدة ، ففى أواسط القرن التاسم الهجرى ظهرت مجموعة من العلمسا المحصلين والمخرجين الذين قاموا بدراسة كتاب المنار للعلامة صالح بن مهدى والبحر الزخار ، وهذان لم يقتصرا على فقه الزيدية فحسب ، وانما شملا الفقسه الاسلامي عامة وأدلة كل حكم فيه ، وعلى غرارهما وضعوا الأساس بقواعد المذاهب

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين ، تاريخ اليمن الثقافي حع ص ١٣٤

<sup>(</sup>٢) أبوزهرة الامام زيد ص ٥٣ ٤

عملا بما تقرر لديهم من أقوال الأئمة واجتهاد اتهم وفتاويهم وتقريراتهم فسي جميع أبواب الفقه ، وجعلوا المذهب المختار كما قال الإمام القاسم بن محسد : ما انطبقت عليه تلك القواعد والأصول من مسائل الفروع ، فما كان من أقوال الأئسة المتقد مين كزيد بن على والصادق ، والباقر وأمثالهم وكذا الهادى ، والناصر ، ويحي بن حمزة ، وعبد الله بن حمزة ، وغيرهم ملائما لتلك القواعد جعليوه مذهبا وسموه : اختيارات المذهب الزيدى ، ويجمع هذه الاختيارات كتياب شرح الأزهار ، ويتضمن أيضا اختيارات المذاهب والسفرق الاسلامية الاخرى .

ولذلك كان من واجبى في بحثى هذا ألا أتعرض للإمام القاسم بن محمسد بالطريقة التقليدية ، وهى الاقتصار على د وره السياسى ، بل اتضح من البحث أن لسه د ورا في القالاهمية في تطوير المذهب الزيدى ، وفي مجال العلم والفقة أيضا ، لانه لم يكن لزيدية اليمن حتى القرن العاشر الهجرى فقها محسد دا ومعينا لذاته وانما كان عبارة عن مجموعة صخمة من الموسوعات العلمية السستى تضمن الآراء والا جتهادات والترجيحات ، التى كان يستنبطها كل مجتهد مسن الأدلة الشرعية والمقلية ، كنتيجة لأبحاثهم العميقة ودراساتهم الشاطة كذاهب الاسلام ، ومن المعروف أن الزيدية لم ينتسبوا لمذهب الإمام زيد الالمتابعتهم له في مسائل خاصة تتعلق بأصول الدين ،أما الفقه وأصوله فمنهم من يوافقه في وجسوب فيسه ، ومنهم من يخالفه ، الا أنهم جميها وعلى الاطلاق لم يخالفوه في وجسوب الا جتهساد ويرجعون إليه الفضل في فتح بابه وانارة سبيله ، وعلى الجملة فسان

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين \_ تاريخ اليمن الثقافي ج ٤ ص ٢١٢

المذهب الزيدى مذهب يقوم على أساس البحث والاجتهاد وفي كل ما يتعلسق بالأحكام الشرعية . وأهم المؤلفات التي تبين هذه الاجتهاد ات كتاب الاعتصام للإمام القاسم بن محمد ، الذي يبدي فيه رأيه في مسائل فقهية ، وكذلك كتاب التجريد للمؤيد بالله .

ويعتبر المذهب الزيدى أكثر المذاهب الشيعية اعتدالا وأقربها السيم مذهب أهل السنة والجماعة ، وأهم ما يتميز به عن بقية مذاهب الشيعة عسدم المبالغة في تقديس على ، كما فعل الغلاة من غيرهم من الشيعة ، وقد ترتسب على هذا أن مسائل الخلاف بين غلما الزيدية وأهل السنة جائت يسيرة ، اذا قورنت بمسائل الخلاف بين بعض ألمذاهب الأخرى ، وهذا هو معنى أن المذهب الريدى هو أقرب المذاهب لأهل السنة ، وأذا تتبعنا على المسائل الخلافية فسي فاننا نجد أن معظمها يدور حول المسائل الغرعية الظنية ، كما هو واضع فسي أصول الفقه ، والمسائل الخلافية نفسها قد أثارت نقاشات حادة بين علما الزيدية أنفسهم .

ويحدثنا السيد العلامة محمد بن اسماعيل في كتاب المسائل المرضيسة في بيان اتفاق أهل السنة والسزيدية ، والذي أورد فيه عددا من مسائل الخلاف بين المذهبين ،أن هنالك اتفاقا بين الغريقيين في صلى المسائل ،بل انه ليسس ثمة ما يصح اطلاق كلمة خلاف عليه غير ما ولدته الاجتهادات الخاطئة من جهسة أو أوجدته التعصبات المذهبية من جهدة أخرى .

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين \_ تاريخ اليمن الثقافي جري عن ٢١٠، ٢١٤

سبقت الإشارة إلى أن اليمن بعد دخول الهادى إليها انقسمت السسسى زيدية وسنية ، وبذلك لم تنعم باستقرار في عهد من العهود التي تتابعت عليها، وسنيت البلاد بنظام مزد وج عجيب ، لم يصب به جز الخر من الجزيرة العربيسة فان الدعاة لم ينفكوا طوال هذه العهود عن نشر دعوتهم ونتيجة لذلك وجسد في اليمن نظام الملك ونظام الإمامة ، فكان الملك له مناطق نفوذ ه وله أجنساده وإلا مام له مناطق نفوذ أخرى وله أيضا أتباعه ، ثم تظل القوتان في عراك مستمسر وكر وفر دون الوصول الى نتائج حاسمة وسريعة ، وحتى الإمامة نفسها كتسيرا ما انقسمت على نفسها ومنيت البلاد بأكثر من إمام واحد وبحروب مستمرة وقود ها الأقية المتنازعون ، وعلى ذلك فان ثنائية السلطة التي سيعرف بها العصر العثمانيسي في غرب الجزيرة العربية حيث كانت توجد إلا مامة في اليمن الى جانب الوالسبي العثماني ، كما يوجد نظام الشرافية أو حكم الأشراف في الحجاز الى جانب الوالسبي وجود الوالي العثماني أيضا ، وهذه الثنائية في كل منهما هي العامل الفعال في تشكيل تاريخ اليمن وتاريخ الحجاز .

وكان إلا مام المطهر بن شرف الدين أكثر الأثمة مقاومة للحكم العثمانيي ، فقد دخل في كثير من الحروب مع الدولة العثمانية ، وفي سنة م ٩ ٩ هـ كانت اليسن في أشد حالات الاضطراب وسقط الوالى مراد باشا قتيلا واستولى اللامام المطهر على صنعاء . (١)

صعد وفاة المطهر وجد الاشراف الطامعين في الحكم بموته متنفسي

<sup>(</sup>١) أحمد السعيد - معجم الاسرات الحاكمة ج ١ص ٢١٧

للوصول إليه ، ويسط عدد من الأشراف في القسم الأعلا من اليمن سلطتهم على ما تحت أيديهم ، وصار كل منهم لا يعترف بالآخر ولا يرتبط معه بــاًى رابط، واتاح ذلك للقبائل فرصة التمرد والخلاف على الولاة أنفسهم ، وقامست حروب بين الأمراء والقبائل في مناطق عديدة وبين الأمراء فيما بينهم ، واضطربت الأمور وقام مع ذلك دعاة آخرون من الأشراف ، منهم السيدعلى بن ابراهيم مسن أولاد القاسم الرسى ، وكان محتسبا (١) ، وعرف بالعابد والسيد محمد بـــن ابراهيم من أولاد القاسم الرسي ، وكان محتسبا أيضا ، وعرف بالعالم ، وكانست دعوتهما معا في بلاد الشرف من بلاد حجة ، ويظهر أنهما تلازما في الدعسوة وسرعان ما تخليا عن الدعوة وانتهى أمرهما ، ثم دعا الحسن بن على بسن داود ابن الحسن بن الإمام على بن المؤيد جبريل في سنة ١٨٩ه وتلقب بالناصـر ، كانت دعوته في النصف من رمضان من الهكر من بلاد الأهنوم ، وكانت لــــه فطنة في اقتباس العلوم وتحصيل منطوقها ، درس المختصرات وأحاط بشروحها في، أكثر الأوقات حتى في أيام اشتغاله بالجهاد في دعوته في أقطار اليمن ولمسسك عدة حصون وكانت قبائل الأهنوم وعذر في وقته أهل قوة وكثرة وعدة وسلاح مسسن البنادق وغيرها ، وكانوا على خلاف مع أولاد المطهر ، فأطاعوه طاعة صادقة، وحثهم على ذلك ، وأرسل رسله بالرسائل إلى كل عالم فاضل وكتب إلى لطف الله ابن المطهر وهو في ذي مرمر " فأجاب بفير المراد فاضطربت على أولاد المطهر البلاد واهتزلتك الدعوة الجبال والوهاد " " وكتب إلى محمد بن شمس الدين

<sup>(</sup>١) محتسبا: من اكتفى بالله عن غيره .

<sup>(</sup>٢) الكبسى : اللطائف السنية ع ١٠٩

فلم يجب عليه ، وكتب إلى على يحي فكانت معه الأحابة والدخول في طاعته ، وسلمت إليه عدة حصون .

اكتفى الحسن بن داود من الأمراء آل شرف الدين بالاعتراف به في الول الأبر ، ولم يحاول مد نفوذه إلى مناطق نفوذهم في لاد حجة وغيرها ،كسسا عمل إلا مام على ابقاء بعض أبناء المطهر في مراكزهم أملا في تعاونهم معه ، رغسم أن معارضة الأهالي لهؤلاء الحكام كانت من الأسباب التي جعلتهم يلتفسون حول الإمام الحسن .

لكن الحال لم يلبث أن تبدل بين الاصام الحسن وأبنا المطهر إلى خلاف وعدا عافرين أديا إلى نشوب حروب بينهما ، ماكانت تخبوا آثارها حستى تضطيم من جديد ، وسفكت فيها دما كثيرة من الزيديين ، فان القوة الزيديسة أصبحت منقسمة ، واستمر هذا الحال حتى جا الوالى العثمانى الوزير حسسن باشا سنة ٩٨ ٩٨ م . (١)

إن دعوة الإمام الحسن هنا كشفت عن مدى ضعف الأمراء الزيديين وعسن تخلى الأهالي عنهم واستيائهم من حكوماتهم ،وهذا ما لسم حسن باشا الندى تولى أمر اليمنيين فاستغل هذه الأوضاع للتخلص منهم جميعا ، ومد سيطرتسم إلى المناطق الشمالية .

وفى سنة ، ٩ ٩ه / ١٥٨٢م أراف حسن باشا فتح الحرب على آل المطهر

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلي والمضيئة من ٦٧

<sup>(</sup>٢) محمد الحداد ـ تاريخ اليمن السياسي ع ٣٢٣

محكمة لتفتيت الجبهة اليمنية التى تقف ضده ، فعمل على منع اتصال عناصر همذه الجبهة أو التعاون بين قواتها ، وما ساعد على ذلك ضعف هذه الجبهسة في حد ذاتها ، وضعف عناصرها ، فبعد أن استولى على حصن ظفار وتحصينه لمدينة عمران ، ارسل قواته في وقت واحد إلى على يحبى ولطف الله ، وفي نفسس الوقيت أرسل قوات أخرى في ظفار أمام قوات أحمد بن الحسين صاحب صعدة وذلك إلا شغال كل منهم عن مساعدة الآخسر .

كما فعل نفس الشيء مع على يحبى بعد أن حاصر كلامن ثلا ، ومُدع فسى وقت واحد ليضطر على يحبى من توزيع جيوشه بين الحصنين فلا تقوى على مجابهة الحيوش العثمانية ، وقد ركز حسن باشا حصاره على حصن مُدع لأنه أكتسسر توسطا بين ممتلكات باقى الامراء ، فقد حط الأمير الكخيا سنان على حصن مُدع، وحاصره من الجهات الأربع ، ورغم ذلك فقد استمر حصار حصن مدع حوالى ثمانية أشهر ولم يتم تسليمه للعثمانيين الا بعد عقد الصلح مع على يحبى ، وذلك يرجع لدفاع المحاصرين عن الحصن .

ولما دخلت سنة ١٩٩٦ م نقض الباشا حسن الصلح السندى بينه وبين على يحيى منفير سبب ، فوجه العساكر إلى مسور وأمر محمد بن شمس الدين صاحب كوكبان بان يشمن الغارات من جهته ، وكان ذلك ضمن الخطسة التي اتبعها حسن باشا لتفتيت الجبهة اليمنية، وتتمثل في ضرب الزعمسسة ، الزيد بين بعضهم ببعض مستفلا في ذلك إثارة الخلافات القديمة من جهسسة ، واغرائهم لتحقيق اطماعهم على حساب الأمراء الآخرين من جهة أخرى ، وكانست

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح \_ مخطوط ص ٧١

ظروف اليمن في ذلبك الوقت تساعد حسن باشا على تنفيذ تلك الخطة ، نظسرا لكشرة الخلافات والمنازعات بين الأمراء الزيديين بعد وفاة المطهر كما سبق التنويد عن ذلك .

کان فی حصن مسور "ولاة ورتبه " منعهد المطهرين الامام ، شمم جمل علی يحيی علی هذه الرتبة ابن آخيه محمد بن الهادی بن المطهسر ، ولما کان هناك خلاف بين علی يحيی ومحمد بن الهادی ،علم به حسن باشك فاستغله وأرسل لمحمد بن الهادی يغريه بان يغتك بعلی يحيی علی أن يكون له حصن مسور وبلاده ، وتم الأمر علی ذلك ، ولم يشمر علی يحيی الا وجيوش السلطنة علی مسمور .

كما أننا ثلا حظ الدور الذى قام يه محمد بن شمس الدين حاكم كوكبان في إضعاف المنطقة الشمالية أمام العثمانيين ، فقد نجح في أن يجسسسند ب عبد الرحمن بن المطهر حاكم حجة ، ثم أخيه غوث الدين حاكم ظفار إلى صفوف حسن باشا بعد أن كانا قد وقفا إلى جانب أخيهما على يحيى عند بدايسسة حصار مُدع ، وقد رحب حسن باشا بتقريب هذين الأميرين ، بعد أن أغسرى عبد الرحمن بن مطهر إن هو ارتبط به فانه يساعده على استرداد أملاكه مسسن أيدى على يحيى التى كان قد ضمها إلى ممتلكاته في السابق .

كما عمل أحمد بن شمس الدين على تقريب عبد الله بن المطهر الذى كسان يقيعنده في كوكبان بعد قيام النزاع بينه وبين إلا مام الحسن .

<sup>(</sup>١) رتبه: مجموعة من العسكر تحت امرة رئيس لهم .

وكذلك اتخذ حسن باشا وسيلة أخرى في تنفيذ تلك الخطة لكى يبلورها في الوقوف أمام الأمراء الزيديين الذين تصدوا له ، فقد تعمد الا يسمح لأحصر من هؤلاء بأن يعتبر نفسه مثلاللآخرين ، أو يتحدث باسمهم ، فبعد أن نجع في الفصل بينهم وانشغال كل منهم في حماية مثلكاته ، أجبر على يحيى على عقد الصلح معه وعلى أن يكون هذا الصلح خاصا به دون أن يتضمن باقي حلفائسه مثل أخيه لطف الله ، وأحمد بن الحسين (۱) وهذا ما شجع لطف الله على المجاهرة بعدائه للعثمانيين بعد أن رأى قيام التحالف بين الأمراء في الشمال والدولة العثمانية ، وهم أحمد بن الحسين وعلى يحيى وعبد الرحمن وغوث الدفسم فسحب جيوشه التي كانت تقف إلى جانب العثمانيين أثناء حصار محمد بن ناصر في حصن ظفار ، وبداً في تأليب القبائل ضدهم .

ويرجع موقف لطف الله بن المطهر هذا لقرب معلكاته من صنعا العاصمة وبالتالى يصبح قادرا على تهديد طرق مواصلات العثمانيين للمنطقة الشماليسة مما فعى حسن باشا إلى إعلان الحرب ضده ، مستعينا ببعض قبائل خسولان المقربين للطف الله بعد أن أغراهم بالمال والوعود للتخلى عن لطف الله السذى كان قد استطاع أن يحرك تلك القبائل ضد العثمايين ويجعلهم يقطعون طسر ق مواصلاتهم وتموينهم ،

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله .. روح الروح ( مخطوط ) ج ٢ ص ٩٠٠

فقد تخلت تلك القبائل عن لطف الله وأوقعت به الهزائم ، واحتلصت و أحد حصونه .

وهذه الخطوة مهدت الطريق أمام حسن باشا من التوجه إلى صعبدة ، فقام بارسال قوة كبيرة تحت قيادة الأمير الكخيا سنان لمهاجمة أحمد بن الحسين الذي كان قد تحصن بجبل الشرفة جنوبي صعدة حيث دارت الحرب بسيين الطرفين ، وانتهت بمقتل أحمد بن الحسين وبهزيمة جيشه

أدت هذه الهزيمة إلى سقوط صعدة وما يليها شمالا حتى نجران فسسى أيدى العثمانيين ، اذ فرت حينذ اك بقايا أسرة أحمد بن الحسين لا تلسوى على على حصن أم ليلى القريب من صعدة ، وتحصنت به فأرسل الكخيسا سنان قوة صغيرة لا خضاع هذا الحصن وتفرغ هو لا خضاع باقى المنطقة الشمالية ، وبذلك تحقق أقصى اتساع للسيطرة العثمانية في اليمن في ذلك الوقت .

بعد ذلك تفرغ حسن باشا للقضاء على إلا مام الحسن بن داود .

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله - روح الروح جر ٢ ص ٩٠ ( مخطوط )

فبعد أن التجاً احد أبناء أحمد بن الحسين إلى الإمام بالأهنوم ، أعانسسه الإمام ببعض أتباعه الذين ساعدوه على مناوشة العثمانيين حول حصن أم ليلسس الا أن سنان الكفيا استطاع أن يقضى عليهم فأرسل حسن باشا ليقرر الصلح بينه وبين الإمام كما فعل مع على يحيى ولطف الله من قبل ، الا أن الإمام لم يقبسل بهذا الصلح واستعد لمقاتلة الأمير سنان ، فلم يشعر إلامام الا بجنود العثما قد توسطوا جبل الأهنوم من خلفه ، فأمر أصحابه بالرجوع إلى حصن القسدوم حيث حاصره الكفيا سنان ، وكان ذلك الموضع قليل الماء ، فبعد ثلاثة أيسام جرت المخاطبة في خروج إلامام وتسليم نفسه إلى الأمير سنان على أن يقيم في صنعاء مم بعض أتباعه فلما وصل إلى صنعاء أودع في السجن ومعه الشيخ و هان المذرى والفقيه محمد بن يحيى سلامة وذلك في رمضان سنة ٩٣ ٩٥ هـ = ٥٨٥١م٠

وفى العام التالى أى سنة ؟ ٩ ٩ه = ٢ ٨٥ ١م اتخذ حسن باشا خطوت الأخيرة ضد أبنا المطهر وغيرهم ، للتخلص منهم وذلك بعد أن أنهك قواهسم تماما وبعد أن تأكد من عدم مساندة الأهالى لهم ، وعدم مساعدة أى واحد منهم للآخر ، فقد دعا حسن باشا لطف الله بن المطهر بالمجى إليه من الشرف لمفاو فجا إليه وكان معه أخوه حفظ الله ، وجا أيضا على يحيى من أجل أن يحصل على عهد بالأمان من حسن باشا ، وكان غوث الدين وهو أخ للطف الله محاصرا ، وكان يأمل في الحصول على الأمان أيضا وبالا مارة على الشرف .

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين - أنباء أبناء الزمن ص ١٤١،١٤٥ ( مخطوطة)

<sup>(</sup>٢) الشرفي \_ اللآلي المضيئة ص ٩٩ ( مخطوطة)

فلما وصلوا عنده اصطحب حسن باشا الأمير لطف الله بن المطهر مدعيسا أنه لا يريد الا مجرد الطواف في الشرف وصعد ة (١) ، واصطحب كذلك أولاد المطهر الآخرين حتى استقر في (الرقة) (١) .

وفى اليوم الثانى عشرمن ربيع الأول سنة ٩٩٥ه = ١٥٨٦ م طلب الأسير الكفيا سنان أولاد المطهر وكافة الأمراء والأعوان والأشراف إلى خيمته، فلمسسا استقر بهم المقام أخرج أوامر شريف من الحضرة السلطانية ، تتضمن القبض علسى أولاد المطهر؛ لطف الله على يحيى حفظ الله عوث الدين ، وارسالهسم إلى الاستانة ، ثم أمر حسن باشا بايد اعهم سجن صنعاء الذى كان شهسسورا حينذ الى باسم الدار الحمراء .

صعد عدة أشهر أى فى ١٥ شوال سنة ٩٩ هه = ١٥٥ م أمر حسن باشا بارسال أبنا المطهر إلى مينا المخا ومعهم إلا مام الحسن وأحد أتباعد وهو الشيخ وهان العذرى ، ومحمد بن الهادى بن المطهر ، ثم أرسلهم مسسن هناك إلى استانبول ، وذلك فى عهد السلطان مراد الثالث فلما وصلوا بالسسى الأستانة أودعوا فى ( يَدْى قُلُه ) (٢) فأقاموا بهاإلى أن وافقتهم المنية جميعها .

<sup>(</sup>۱) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٤١ (مخطوطة) معيسى بن لطف الله \_ روح الروح ص ٧٣ ( مخطوطة)

<sup>(</sup>٢) الرقة = الأرض التى ينصب عنها المائه ومن الواضح من سياق المعسمي أن الرقة موضع باليمن ، خلاف الرقه الشهوره بالعراق ،

<sup>(</sup>٣) يَدُى قُلُه \_ هي قلعة شهورة في وسط استانبول.

يروى أن ( إلا مام) القاسم بن محمد كان يومئذ في صحبه اللا مام الحسسن ابن علمى ، ووصل معه إلى مينا المخا ، فمنع الأمير الكغيا سنان ( الا سام ) من السمير مع الراحلين ، فرجع وهو ذلك اليوم فرد من أفراد الناس، ثم لمسما وصل صنعا عكن بها وجلس في مسجد داود للقراءة والدرس .

كان القضاء على أولاد المطهر والإمام الحسن ونفيهم إلى الأستانة ارهاصا لدعوة الإمام القاسم بن محمد واخلاء للطريق أمام دعوته .

وكان نفى أولاد المطهر إلى الأستانة من أهم العوامل التى أدت السمى هدو الأحوال فى المنطقة الشمالية لبضع سنوات ،أى الى ظهور (إلا مام )العالم ابن محمد سنة ١٠٠٦هـ ٩٧ه ١ م٠

ويتضح منهذا العرض أن موقف أولاد المطهر والأمراء اليمنيين كان سببب ما وصلوا اليه من اختسلاف في الرأى وتفسيرق كلمتهم ، فمنهم من حارب آخاه ومنهم من مال إلى العثمانيين ، ومنهم من ثار على الإمام الحسن بن على المؤيدى وحاربه ،لذلك ضعف امرهم وتغرق شملهم ، وكيفما كان الامر فهعد أسير أولاد المطهر والإمام الحسن ،استقرت الأمور لحسن باشا ، أو بمعنى آخر توطسدت السيطرة العثمانية في اليمن ،لأن الاستقرار في اليمن يعنى تحقيق سيطرة الحكم المثماني فيها ،إلى جانب تحقيق الهدود في ربوع البلاد ، وهما أمران لسسم يتحققا تماما في اليمن قبل ذلك ، وقد تضافرت عدة عوامل لجعل هذه الفسسترة

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٤١ ( مخطوطة )

تتميز عن غيرها من فترات الحكم العثماني في اليمن ، وفي جعلها تتصف بالهدو والاستقرار بالنسبة للفترات السابقية و فمن ناحية بدأت هذه الفترة بداية قوية ، والاستقرار بالنسبة للفترات السابقية و فمن ناحية ، ومن ناحية أخرى ولى الحكم في اليمن في هذه الفترة ولاة أقويا ، استطاعوا أن يحافظوا على النتائج الحاسمة التي أحرزها حسن باشا والكخيا سنان ، بالإضافة إلى ظروف اليمن الداخلية ، التي سببتها كثرة الحروب ، ووفاة المطهر ، وعدم وجود شخصية قوية تستطيسم مناوأة الحكم العثماني ، بل خلفه أبنا ضعاف تنازعوا الأمر فيما بينهم ، فضعف شأنهم وسهل على العثمانيين القضاء عليهم واحدا تلو الآخر .

فغى إقليم المجرية مثلا واقليم ريمه ويافع قامت عدة انتفاضات ضد الحكسم المثمانى ، وذلك بعد ترحيل أولاد المطهر إلى الأستانة ، وقد استمرت هذه الحروب لمدة طويلة وأخذت الكثير من جهد حسن باشا وسنان الكخيا ، واستمسرت هذه الحروب في يافع لمدة أربع سنوات متوالية ، حتى استطاع سنان القضاعا عليها وذلك يرجع لمدة أسباب منها ؛ أنهذه المناطق جبلية يسهل علسي الأهالى الالتجاء إلى قدم الحبال للتحصن بها ، بالا ضافة إلى أن المثمانيسين استعملوا الشدة والقسوة في القضاء على هذه الانتفاضات ، فان الكخيا سنسان الذي اعتمد عليه حسن باشا في هذه الحروب قتل الألوف من الأهالى ، وهسدم القرى ، وجمع الرهائن بأعداد غفيرة تعد بالمئات ، والآلاف ، كما كان يتعمسد أحيانا " أن تكون الرهينة مثلثة المدد زوجة وبنتا وذكرا من الولد " ذلك

<sup>(</sup>١) الوزعى : الاحسان فى دخول اليمن فى ظل عدالة آل عثمان ص ٣٢٤ ( مخطوط )

امعانا فى اذلال الأهالى وفى كسر شوكتهم ، ولكن هذه القسوة كانت سببسل فى تضاعف استبسال الأهالى والدفاع عن أنفسهم ، سا أدى الى اطالة سدة هذه الحروب .

ورغم ذلك كله فقد استطاع سنان الكفيا القضاء على تلك الحروب جميعها واستطاع أن يفتح اليمن بأسره في سنة ٩٩٩هه = ١٩٥١م وبذلك سكتت عسن حسن باشا الفتن وساعدته الأقدار ودانت له الأقطار وشرع في تقليل العسكسر ولما دخل سنان الكفيا إلى صنعاء في شعبان سنة ١٠٠٠ه = ٢٩٥١م أنعسم عليه حسن باشا وعلى قادته وجنوده بالخلع والترقيات الوفيرة .

يقول العرشى " استقرت الأمور للوزير حسن وهدأت النوائب وانقطعيت الأشفال من الزمان " .

وسا يدل على هذا الهدو أيضا قول أحد المعاصرين لهذه الأحداث وهو يحيى بن الحسين في مخطوطته أنيا أبنا الزمن وفي سنة ١٠٠٠ه سكسن المعارض للوزير حسن ، وجرت أوامره وأقلامه في جميع قطر اليمن ، واستراح الناس وسكنت الفتن ومال الناس إلى الوزير حسن باشا ، وبذل العطا والصدقات مسن الدراهم والخلع وفي سنة ١٠٠٥ه م تم بنا البكيرية (٤) الوزير حسن "(٥)

- (") المحبى = خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادى عشر جر ٢ ص ٢٥
  - (٢) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح ج ٢ ص ٩٢ ( مخطوط)
    - (٣) العرشى بلوغ المرام في شرح مسك الختام عن ٦٥
- (٤) البكيرية \_ مدرسة في صنعا إنسبة إلى متولى بنائها وهو بكير أغا
  - (٥) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص١٤٢ ( مخطوط )

ويمكن أن نرجم الفضل في هدوم هذه الفترة بالذات إلى السياسة السستي اتبعها حسن باشا ، الذي يعتبره بعض المؤرخين، أنه فاتح اليمن الثاني ، فان قوة شخصية حسن باشا وطول خبرته جعلته يتمكن من حزم الأمر في اليمن ، فقد كان حسن باشا أحد ماليك السلطان مراد الثالث الخاصة ، اذ دخسل في خدمته منذ أن كان وليا للعهد فأتاح له هذا فرصة التقلب في المناصــــب المختلفية ، وقد تولى حسن باشا أمر اليمن وهو في الرابعة والأربعين من عسره كذلك مساندة الدولة العثمانية لحسن باشا في اليمن في هذه الفترة رغـــــم ما كانست تعانيه الدولة في مركزها من اضطرابات ، الا أنها كانت ما تزال تشعسر باهمية اليمن بالنسبة للعالم الاسلامي ، هذا بالإضافة إلى ضعف الأحـــوال اليمنية الداخلية وانهيار الأحوال الاقتصادية ، فقد افتقد ت اليمن في هذه الفترة الشخصية القوية التي تستطيع أن يجتمع حولها أهل اليمن ، فقد عمسل حسن باشا على التخلص من العناصر القوية من أبنا \* المطهر وغيرهم من الأمرا \* ، ومد النفوذ العثماني الماشر إلى المنطقة الشمالية أي إلى صعدة ونجــــرا شمالا ، كما اهتم جتقريب اليمنيين إليه ، ونشر العدل بينهم ، كلما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وذلك مم استخدامهم في الوظائف المختلفة ، وتقديم الهدايــــا والعرتبات إلى رؤسا وشيوخ القبائل ، وخاصة فالشمال ، وكذلك اهتم باقامسة المنشآت العمرانية المختلفة ، مثل بناء أو تعمير المساجد ، أو حفر الآبسار والقنوات لتوصيل المياه ،أو تجديد حفرها ، أو بناء المحطات التجاريسة ، وتمهيد الطرق وتأمينها ، الا أنه وجه الضربات المنيغة لكل انتفاضة في أقالسيم اليمن المختلفة .

وجدير بالذكر أنه وان كان حسن باشا قد نجح في توطيد الحكم في اليسن

وحقق الاستقرار فقد كان ذلك في السواحل والمدن والمراكز والحصون الهامسة ، أما في المناطق البعيدة عن هذه المراكز وخاصة الجبلية ، فقد كانت لا تخضيع الا لرؤسائها المحليين ، وهم شيوخ القبائل .

لذلك ظلت علاقة حسن باشا بهذه المناطق أما علاقة عدائية ، وامسا علاقة ودية نتيجة تقديم الهدايا والمرتبات إلى هؤلا الشيوخ أو ادخاله سسم فى خدمة الجيوش المثمانية ، لذلك لم يكن غربيا أن تظهر فى هذه الفترة بعسف الحركات التى تقف فى وجه حسن باشا والدولة المثمانية .

فغى سنة ١٩٩ هـ ج ١٥ م ظهرت دعسوة الإمام عبد الله بن على بسسن الحسن بن أمير المؤمنين فى الشرف الأعلى بعد أسر الإمام الحسن وتطسسك الجهات الصعدية شمالا بعيدا عن صنعاء خوفا من سنان الكفيا ، ولما أظهسر دعوته لم يكن لها كبير أثر . (١)

فلما سمع بدعوة الإمام القاسم بن محمد سنة ١٠٠٦هـ سار إليه وأعلمهانين .

لذا لم تهدأ اليمن تماما ، رغم نجاح حسن باشا إلى حد كبير في تهد الله الله على الله على أى حركة مناوئة له في هذه الفترة ، وذلك يرجع إلى على على المعلم الأعمة الريديين على يد المعلم طبيعة اليمن الجبلية من جهة ، وإلى ارتفاع شأن الأثمة الزيديين على يد المعلم وخاصة بعد أن استطاع أن يعد سيطرته حتى عدن ، وبنا على تعركز المذ هــــب

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين. أنباء أبناء الزمن ص ١٤١

الزيدى وانتشاره في شمال اليمن ، وسبب العقيدة الزيدية التي أشرنا اليها من قبل ، فانه كان لابد من ظهور إمام ، لذلك لم يكن غريبا أن يظهر الإسسام القاسم بن محمد ويعلن إمامته ، في فترة خلا اليمن فيها من الأئمة ، واستطساع أن يقود الزيدية اليمنية ويقف في وجه الحكم العثماني إلى أن استطاع أحسسك أبنائه من اخراجهم من اليمن سنة ، ١٦٣ م وهذا ما سنوضحه في الفصسسول التاليمة ، ان شاء الله .

## الفصل الأولت (الإعم) (الفاسم

﴿- نسب الإمام القاسم ونشأ تروظهوردعوت سنة ١٠٠٩هـ.

ب - حروب الإمام غ الكرة الأولى مع حسن باشا .

ج - استقرار لإمام غ الودة سنة ١٠٠٨ ه وبقية حول لكرة الأولحت الأولحت الأولحت على شهارة سنة ١٠٠٩ ه وخروج الإمام على شهارة سنة ١٠٠٩ ه وخروج الإمام إلى برط

يعتبر إلا مام القاسم من أهم الشخصيات اليمنية التى ظهرت في بدايسة القسرن السابع عشر الميلادى ، نظرا لقوة شخصيته وغزارة علمه ، ولد وره الكبسير في تاريخ اليمن ، لذلك لابد من التعرف أولا على نسبه ونشأته التى كان لها أكبر الأشر في تكوين هذه الشخصية التى نحن بصدد الكلام عنها .

هو إلا مام المنصور بالله القاسم بن محمد بن على بن محمد بن على بسسن الرشيسد بن أحمد بن الأمير الحسين بن على بن يحبى بن محمد بن إلا مام يوسف الأصفر ، الطقب بالاشل بن إلا مام الداعى إلى الله الناصر لدين اللسسين أحمد بن طباطبا بن اسماعيل الديهاج (۱) بن ابراهيم بن الحسن بن الحسين السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنه .

كان والده يعمل في سكسر المطهر بن شرف الدين ، وقد خاض معسمه حربها كثيرة ضد الباشا سنان الأعظم .

<sup>(</sup>١) الديهاج عشرف النفس وحسن البشرة

<sup>( ۽ )</sup> الجرموزي ـ النبذة الشيرة ص ۽ ( مخطوط )

<sup>(</sup>٣) المعيى ـ خلاصة الاشمر ج ٣ ص ٣٩٣

فقد رأى الإمام القاسم منذ صفره هذه الحروب ، ورأى فى أبيه المجاهد الشجاع الذى وقف يقاتل للدفاع عن مذهبه الزيدى ، وأرضه اليمنية ، رغسم نزاهة السبب الذى أتى بالعثمانيين إلى أرض اليمن ، غير أن الزيديين كانسو الرون فيهم المفتصبين لأراضيهم ،المخالفين لعقيد تهم الزيدية .

ولما بلغ الامام القاسم سن العاشرة قرأ القرآن الكريم ، وكانت فيه فطنسة وفصاحة ، وقد أخذ العلم عن كبار علما ً المذهب ، كما اتصل بالامام الحسن بن على بن داود ، وظل ملازما له حتى نفى الأخير إلى الأستانة .

ومن أشياخه أيضا السيد أمير الدين عبد الله بن نهشل بن المطهسر ، وينتهى نسبه إلى يحيى بن الحسين ، وقد أخذ عنه جل العلماء والإمام القاسم وأولاده من بعده ، والسيد الحسنبن شرف الدين ، والسيد عز الدين بن على ابن عبد الله .

أما علما عصره فمنهم السيد عامر بن على ، عم الإمام الذي أجا ب دعسوة ابن أخيه وخاض معه معارك كثيرة ، وبذل أمواله وروحه في سبيل نصرته .

ومنهم السيد ابراهيم بن المهدى بن على بن جحاف ، وولده المهدى ، وهو أحد شيوخ الإمام المؤيد ، والسيد محمد بن عبد الله الطقب عشش ، والسيد الحسين بن على بن ابراهيم الجحافى القاسمى ، وغيرهم كثير .

<sup>(</sup>١) المحبى \_ خلاصة الاشر جرس ٣٩٣

أما نشأته : فقد نشأ معروفا بالطهارة وقوة القلب والبطش ، ويقسا ل عنه أنه كان لا يروعه شي ما يروع الصبيان (١) ، وقد توسمت فيه عمته أمالغيث بنت على النبوغ والفطنة والتغهم ، فخافت عليه ، وأرسلت في طلبه في الرغيل غربي مسور ، وكانت متزوجة من السيد أحمد بن الحسن الخطيب ، وكان من أهسل الجاه واليسار مع العلم الكثير ، فأتم إلا مام قرائة القرآن ، وتعلم أصول الدين وكان يقرأ معه عمه عامر بن على ، فنشأ في بيئة كلها تقى وصلاح ما انعكس على شخصيته ، فقد ذكر الشرفي في مخطوطته اللآلي والمضيئة عن نشأته قوله :

" نشأ نشأة التابعين من سلفه عليهم السلام في الحرس على الأمر بالمعرو (٢) والنهى عن المنكر ". (٢)

وبالفعل عندما أصبح إماما أبطل كثيرا من البدع السائدة ،كالتسسيرك بالأشجار وغيرها ، وأقام الحدود ، ففى سنة ١٠١٧م تقريبا كا نت هناك شجرة بالقرب من شام مور يقصدها البدو من شمال اليمن للزيارة والتبرك وتقد يسسم الذبائح ، ويعتقدون فيها ، فجمع الإمام العسكر، ثم قصدها فقطعها بعسد الاقامة عندها ثاثة أيام ، وجمع حطبا وأحرقها ".

وسنرى في الخطابات الموجهة لأولاده الكثير من الوصايا ، التي تدلعلسي مدى تمسكه بأهداب الدين ، فقد أورد الجرموزي مؤلف سيرته الكثسير منهما ،

<sup>(</sup>١) الجرموزى ـ النبذة المشيرة عي ٤ ( مخطوط )

<sup>(</sup>٢) الشرفي - اللآلي المضيئة بن ١٤٨ ( مخطوط )

<sup>(</sup>٣) الجرموزي النبذة الشيرة عن ١٩٥ ( مخطوط)

فغى رسالة موجهة لولده محمد وهو فى شهارة قوله: "انى أوصيك أن لا تنترك درس القرآن يوما واحدا، ولو فى كل يوم جزئين أو جزء واحد لا تترك دليك أبدا، وعليك بصلاة الجماعة فانها من الواجبات ، ولا يغرك قول من يقول انهسنة، وعليك بملا زمة العلم وطلبه فانه من أكبر الفرائض، واستعن على دليك بتقوى الله سبحانه، لأن الله يقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان هو الفهم والفطنة . . . "(۱) الى آخر هذه الوصية التى يظهر فيها أثر النشاة الصالحة وانعكاسها على المجتمع وتربية الجيل فى المستقبل، وهناك الكثير مسن الأمثلة التى تعكس شخصية الإمام، وأثر التربية الاسلامية فيه ، وردت فى الخاتسة عند التعرض لتحليل شخصية الإمام القاسم.

أما علمه : فممالا يفتقر إلى بيان ، والدليل على ذلك كثرة مؤلفاته ، ا ن (٢) يعتبره بعض المؤرخين أنه مجدّد في المذهب الزيدى ، وصاحب المذهب المختار وسنتعرض لهذه المؤلفات لنعرف مناسباتها ، ونظرياته في المذهب الزيدى ،

<sup>(</sup>١) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ١٤٢ ( مخطوط )

<sup>(</sup>٢) أحمد حسين شرف الدين .. تاريخ اليمن الثقافي ج ٤ ص ٢١٢

أما ملبسه : فكان يلبس المتين من الثياب في أطّب وقته ، ولباسه عبسارة عن قميص قصير أسود اللون مشقوق من الأمام وسروال أسود .

أشرنا إلى أنه بعد أسر إلا مام الحسن بن داود ونفيه الى الأستانيين ، فأخذ أصبح مكان إلا مامة خاليا ، ولم تكن هناك شخصية تناهض العثمانيين ، فأخذ أصحاب الرأى من الزيدية فى التفكير فيمنيتولى هذا الأمر الشاق ، نظرب لوجود والى عثمانى قوى هو الباشا حسن وكتخداه سنان ، وتعاليم المذهرال الزيدى التى أشرنا اليها هى التى ساعدت هؤلا على التفكير فى اختيار شخصية قوية للخروج على العثمانيين ، فإن المذهب بييح الخروج على السلطة القائمة اذا كان هناك ما بيرر ذلك ، مثل فساد هذه السلطة أو اضطراب احوا ، وأن يخرج أحد هؤلا الأشراف جاهرا بامامته ، حاملا سيغه ، مدافعا عن هذه الإمامة ، ومن ثم وقع اختيارهم على الإمام القاسم بن محمد ، لما رأوا فيه مستن جديته وتقديره للمسئولية التى رغوا فى القائها على عاتقه .

وقد أظهر إلا مام تردده في قبول الا مامة ، وينقل لنا قوله أحد المعاصريين وصاحب سيرته الجرموزي فيقول "" كانت إلا مامة ما تعرض في فكرى لما أرى مين شرارة الخلق وقوة سلطان الترك على الأرض "" (٢)

وكان من أشار عليه بالقيام السيد على بن ابراهيم صاحب الشاهسل والسيد صالح بن عبد الله بن داود العرياني القاسعي ، وقد أنشأ هذا الأخير

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ى ١٥٨ ( مخطوط)

<sup>(</sup>٢) الجرموزي ـ النبذة المشيرة ص ٢٤ ( مخطوط )

قصيدة حث فيها إلامام على القيام ، مطلعها :

وبعد هذا الالحام منهم قبل الإمام هذا الأمر ، فأخذ يتنقل من مكسان الى آخر من بلاد الشرف ، ثم دخل صنعا متخفيا ، يقرأ القرآن ويدعو الأعوان ، في مسجد داود ، وكان العثمانيون قد شعروا بخطورته قبل ظهور امامتسه ، فأخذ وا يجتهدون في التجسس عليه ومطاردته وبذل الأموال الكثيرة في سبيسل ذلك ، وقد استعملوا التنجيم والمنجمين ليدلوهم على معرفة مكانه . (٢)

وقد ظل إلا مام عدة سنوات متخفيا ، يطوف الأقاليم الشمالية حامًا الأهالى على إلا نضام إليه ، عاكفا على العلم والدرس والتأليف (٣) ، وكان تارة يختفى عند سا يشتد به الخوف مع جماعة من خالصى أصحابه الذين يأخذ ون عنه العلم إلى فلاة من الأرض بحيث تنقطع أخباره عن الناس ولا يدرون أين هو ، فتمضى أيا مطلسسى ذلك ولا يشعر العثمانيون الا وهو في البلاد اليمنية قد استولى على مواضع ، وما زال هكذا مع الاقدام والصبر لا يقدر عليه أحد ، حتى أنه كان في بعض الأوقات لا يجد هو وأصحابه ما يأكلون عند اختفائهم ، فيأكلون من نبات الأرض ، وقسد يكابد الشدائد فلا يظن أحد أنه لا يعود بعد ذلك إلى مناجزة العثمانيسين ، واذ هو قد وثب على بعض المواضع .

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلي المضيئة عن ١٤٦ ( مخطوط)

<sup>(</sup>٢) الشرفي \_اللاَّلي والمضيئة ص ١٤٨ ( مخطوط)

<sup>(</sup>٣) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ٦ ٤

<sup>(</sup>٤) الشوكاني البدر الطالع ج ٢ ص ٤٨



انطلاق دعوة الدمام العاسم إن في مد عبل عديدتا و

وكلن أول ظهور دعوة للقاسمين محمله من جبل جديد قاره ، لحدى قرى إقليم الشرف جنوبي (صعده) وذلك في ٦ صفر سنة٦٠٠٠ه = ١٥٩٧م، وان كان هناك من يذكر أن الإمام القاسم قد دعا لنفسه في خلال شهر المحرم مسن نفس السنة ، ولكنه لم يستطم أن يجاهر بدعوته الآفي أوائل شهر صفر ، بعسد أن سانده أحد مشايخ هذه المنطقة وهو الشيخ أبو زيد بن سراح شيخ بني سنحان، وقد أشار عليه اتباعه أن تكور بعوته من يني سنحان لما فيه من نصرة القبائسل ، ، ولما لموقعها من أهمية ، ففيها جبال حصينة ، ولبعدها عن مركز العثمانيسين ، وسهولة الخروج منها والدخول إليها ، فاستصوب إلامام هذا الرأى ، ووصـــل إلى هناك معه ستة من الرجال في ضيافة أبو زيد ، لكن الشيخ أبو زيد كره القيام والدعوة من بلده ، ورجح للإ مام أن يطلع إلى جبل قاره ، فوصل إلى موضــــــع يسمى وادى الحمر بالقرب من جبل قمر ، وبايعه الناس ، وأول من بايعه من الناس رجل من مشايخ قاره يسمى الشيخ عبد الله بن مسعود ، وكان باسم الوجه وافسر اللحية فتيمن الإمام به ، وتبعه بقية الناس الذين حضروا ذلك الجمع ، وكانسسو ا حوالى أربعين رجلا ، وقد أمد الشيخ زيد الامام ببند قيتين وبارود ورصاص ، اذاً ن البناد ق في تلك المدة لم تكن متوفرة الامم أرباب الدولة ، وقرب إلى المسم فرسا ليركب عليه فسأل عن اسمه فقيل له الفتح ، فانشرح فؤاده بهذا الاسم ، وبذلك ظهرت دعوته من جبل قاره ، وقد اعتمد الإمام في بث دعوته علـــــى الخطابات والرسائل المطولة والكتب الكثيرة التي كان يرسلها إلى الأفراد والجماعا، والتي كان يوجهها إلى المسلمين عامة ، وهذه الخطابات كانت تحمل إلى الأهالي

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة الترك ، ص ٦ ، ( مخطوط ) ، المؤلف مجهول ،

<sup>(</sup>٢) الشرفى \_ اللآلى المضيئة ص ١٤٧

الميادى التي يدعو إليها ، والتي كانت تتلخص في عدم الخضوع للعثمانيسيين نظرا لفساد حكمهم وخروجهم على مبادى الدين ، فقد جا في أحداها "أسا يعد فاننا نحمد الله الذي لا اله الاهو ، انا ندعوكم إلى جهاد أعدا اللسه الذين ظلموا العباد ، وأظهروا في الأرض الفساد ، وشربوا الخمور ، ونكحو الذكور ، واستهاحوا دما السلمين المحترمين من المؤمنين ، فقتلوا الأطفسال والنسا ، ومن لا يحمل سلاحا من الضعفا والمساكين ، وانتم تعلمون فلسك ولا تجهلون "(1) ، وهذا النصيوضح وأى الامام في المثمانيين ، ويظهر نظرته وكأنهم ليسوا على دين الاسلام ، ويحث اليمنيين على ضرورة الوقوف في وجههم، وقدم الخضوع لهم حتى لا يتهموا باشتراكهم معهم في الاثم ، وذلك يتضح أيضا من خطاب آخر "" ولا توخصوا لأنفسكم في مداراتهم ، فانا نعلم أنه لسسو لا مداراتكم بالمال ما استقامت لهم راية أبدا فذلك منكم معاونة على الشهسسم وظلمهم "" (٢)

وقد وجدت دعوة إلا مام القاسم استحابة كبيرة لدى الكثيرين من أهالسسى اليمن الذين رأوا فيها تعبيرا عن تذمرهم من سياسة العثمانيين وتصرفاته وذلك رغم تقاعس أظب هؤلاء الأهالي عن الوقوف إلى جانب الإمام القاسم خوفا من بطش العثمانيين بهم .

فما لاشك فيه أن دعوة الإمام القاسم قد لاقت نجاحا عظيما وانصـــارا

<sup>(</sup>١) الجرموزى \_ النبذة الشيرة عي ٨

<sup>(</sup>٢) الجرموزى \_ النبذة المشيرة عي ٤٤

انضموا إليها ، وذلك يرجم إلى سوء تصرف بعض الولاة والجند العثمانيسين ، مما كان يشير في نفوس اليمنيين الضيق والتذمر ، فقد أتى هؤلاء ببعض التصرفات المقد سمة من البرتغاليين الكفرة ، ويضاف إلى ذلك شدة وطأة العثمانيين فسسى اليمن ، رغم أن بعض الولاة قد حققوا لها بعض الاستقرار ، مثل حسن باشــــا كما ذكرت سابقا ، الا أن هذا الاستقرار كان يعتمد على الشدة والقوة العسكرية أكثر من الناحية السياسية ،كما أنهم لم يقوموا باصلاحات شاملة تجذب اليمنيسين إلى حكمهم ، وكان الأجدر بهم أن يعملوا على كسب قلوب اليمنيين ، وأن يفهمو ا ما تميز به اليمنيون من ظروف طبيعية وبشرية خاصة ، وكذلك الظروف الاقتصاد"ً التي نتجتعن الحصار البحرى البرتغالي ءولو تغهم العثمانيون تلك الظــــروف وعالموهم على ضوئها لتغير تاريخ اليمن . . ، لكنهم بالعكس أرهقوهم بد فــــم أموال أدت إلى تذمر اليمنيين منهم ، اذ أنهم تحملوا الخراج الذي كان يرسل إلى استانبول سنويا ، وكان الوالى العثماني يستعمل القوة والقسوة في جمع هـــنه ه الأموال المقررة على الأهالي ، وقد أشار الجرسوزي إلى ذلك بقوله "" أما المسال فلهم في أخذه سطوة ، فقد يعذبون أهله العذاب العظيم ، مثل ضرب السيأ قليلا وكثيرا ، وقد يجلد ون بعضهم حتى يموت مع المشاهرة والكي بالنار وغيرذ لك الم

وهكذا يتضح أن هذه الأسباب كلها مجتمعة أدت إلى تذمر اليمنيسيين من الحكم العثماني ، وبالتالي استجابوا لأى دعوة معارضة لهذا الحكم ، وقسد عبر أحد اليمنيين المعاصرين عن أسباب استجابة الأهالي لدعوة الإمام القاسس

<sup>(</sup>١) الجرموزى - النبذة المشيرة ص ٧٦

فى وضوح وصراحة تلامة ، رغم انحيازه للعثمانيين حينذاك ، ومعارضته للإسلام القاسم لانّه من آل شرف الدين ، فقد قال "" وقد كان قبل الفتنة أطبق علسى العباد الجور ، وضعفت البرية ، واستهلك العمال أموال الرعية ، وقاست القبائل من الظلم أشد التعب والهول والنصب ، فمن أجل ذلك اشعلت القبائل نارها ، وحملت على جنوبها أكفانها ، وأصدقت مع إلا مام الحروب "" (١)

فلاشك اذن أن وقوف الأهالى إلى جانب دعوة إلا مام القاسم ، كان يرجم إلى التغر المعام الذى ساد اليمن في تلك الفترة ، وقد ساعد على جاح تلك الدعوة إلى جانب ذلك ، طبيعة اليمنيين أنفسهم وطبيعة مذهبهم الزيدى ، بالاضافة إلى قوة شخصية الإمام القاسم ، بوجه خاص ، واصراره على مواصلة الجهساد وصبره على تحمل المشاق ، وكان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهر حاكم حجه وأقاليمها هو أول من حارب الإمام القاسم ، اذ قام بمها جمته همسو وجماعته عند ما علم بتجمعهم لأول مرة في جبل القارة ،

وكان عبد الرحيم كذلك أول من أبلغ حسن باشا والى اليمن بقيام إلا مسام القاسم ، وذلك عندما فشل هجومه على الامام للقبض عليه ، أو في القضاء على المام للقبض عليه ، أو في القضاء على حماعته . (٣)

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح ج ٣٠٥ ٣٥٣

<sup>(</sup>٢) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) عيسى بن لطف الله ... روح الروح ج ٢ ع ٢٩

وهذه البداية من جانب عبد الرحيم هي التي اشعلت الحرب ضد الامام، فقد اتخذ حسن باشأ حينذاك الاستعداد ات اللازمة للقضاء على هذه الدعموة منذ بداية ظهورها ، فأرسل الجيوش والمعندات الوفيرة إلى المناطق الشماليسة المختلفة قبل أن تسقط في أيد في الإمام ، غير أن انتشار هذه الدعوة واستجابسة القبائل لها ، كان أسرع من وصول الجيوش العثمانية إلى تلك المناطق ، فقسد ها جمت القبائل القادة الذين أرسلهم حسن باشا إلى الأقاليم الشمالية ، والذين كانوا من الأمراء اليمنيين ، أي ممن دخلوا في خدمة العثمانيين مثل مطهر بن الشويع ، وعبد الله بن المعافا الذي تقدم إلى مقر امارته وهي مدينة السسودة فحاصرته هذه القبائل بها حوالي سبعة أشهر حتى اضطر إلى تسليم نفسسه للإمام . (١)

ومنذ ذلك الوقت بدأت الحروب بين الإمام القاسم والوالى حسن باشـــا والى اليمن العثمانى في تلك الفترة، وهي التي أسميناها حروب الكـــرة الأولى، أو النهضة الأولى،

تحالف بعض الأمراء اليمنيين مع الوالى العثمانى حسن باشا ، وخاصــة من بيتآل شرف الدين مثل معمد بن شس الدين صاحب كوكبان ، وعبد الرحيم ابن عبد الرحمن حاكم حجه ، ومطهر بن الشويع ، وعبد الله بن المعافا حكم السوق ضد إلا مام ، فقد جمعت هؤلاء جميعا المصلحة التى تدعم أواصر هذا التحالف ، وتبقى عليه ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فان هؤلاء الأمراء قد رأوا أنه

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة الترك - ص ٧ - المؤلف مجهول

من الأفضل الوقوف إلى جانب العثمانيين خيرا من الوقوف ضد هم ، ربما لأنهسم تفهموا مهمة العثمانيين الحقيقية ،أو للحفاظ على الامتيازات التي أعطتها لهسم الدولة العثمانية ، أو لتفهمهم لموقفهم من عدم قدرتهم للوقوف في وجـــــه العثمانيين ، أو لغيرتهم من قيام إلامام ، وكان أول لقاء بين العثمانيسيين وأصحاب الامام في حصن وشجه بجانب القارة ، ودام الحصار على هذا الحصين عُلاسة أيام أ وصلى إلا مام الجمعة في قارة سنة ٦ ١ ١ أهد = ٩٧ ه أم وأمر كل النماس بالجهاد ، وتجمعت قوات العثمانيين في الشرف وحجة وعلى رأسها أحمد الزمارى وبعض من أصحاب عبد الرحيم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن شمس الديسن وكذلك توجه ابن المعافا من صنعاء للقاء الامام في قارة ، ولما علم الإمام بالأمر ، أرسل إلى اصحابه الذين في وشجة فوصولوا إليه ، وأشار عليه بعض أتباعــــه بعدم المبيت في جبل جديد قارة ، لأنه طريق ضيق يسهل للعدو الوصول إليه، وبالفعل وصل العثمانيون في صباح اليوم الثاني ، وانهزم أصحاب الإمام وانحاز الإمام إلى جهات الأودية ، وبعد هذه الهزيمة وقع في قلوب القبائل الخوف من انقلاب العدوعليهم فعزم الإمام على دخول بلاد المشرق حيث يستطيع أن يستجمع قواه ويجمع حوله القبائل ، وأمر أصحابه الذين معه أنيذ هبوا إلى إلشيسخ أبو زيد بن سراح حيث كان قد ترك ولده محمد هناك، ورحل الإمام إلى جهات برط ومشارقة البعيدة ، وبقى نحو شهرين ينتظر الفرج من الله سبحانه.

في هذه الاثناء علم قرا جمعه نائب الباشا في صعدة بوجود الإمام فسسى برط ، فبذل للشيخ عبيد الله البرطي مالا جزيلا لكي يقبض على الإمام ، فاحضسر

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلي والمضيئة \_ ي ١٤٨ ( مخطوط)

الشيخ عبيد ذلك المال إلى إلا مام وأخبره الخبر، وأرجع المال إلى قراجمعه، فشكره الإمام على حسن صنيعه .

يتضح من هذه الحادثة مدى تخوف العثمانيين من الامام القاسم، فقسد فعلوا شتى الطرق للقبض عليه دون طائل ، رغم قوة الدولة العثمانية بالنسبسة للإمام فان تخوف القبائل من العثمانيين في أول قيامه ، كان يحد من انضمسام القبائل إليسه .

وفي هذه الأثناء أى سنة ٢٠٠١ه = ٢٩٥١م أجاب أهل الخيسسة دعوة إلا مام القاسم ، وكان قائدهم الفقيه يوسف الحماطى ، فنهنى الكخيا سنمان إلى حضور ، وكان الحماطى قد كتب إلى الإمام يخبره بطاعة أهل الحيسسة ، ويستمد منه العون ، فبعث إليه عمه السيد عامر بن على بن محمد ، والسيسد محمد بن على بن الحسين بن شمس الدين ابن إلا مام المهدى أحمد بن يحيى ، وهو المعروف بالقراع ، فغوض الفقيه يوسف الحماطى الأمر إلى السيد عامسر، واجتمع الناس إليه وأطاعوه ، واستقر في الحيمه ، فقابلهم العثمانيون بالخيسل والرجال ، وكان قائدهم الأمير ابراهيم طويل والشيخ عبد الله الرماح في محسل يسمى السلف والتقي بهم السيد عامر ومعه أهل الحيمه في جبل البوزين ووقعت بينهم وقعة عظيمة ، واتصل السيد محمد القراع ببعض أصحاب الرماح ، فمالسو ا بينهم وقعة عظيمة ، واتصل السيد محمد القراع ببعض أصحاب الرماح ، فمالسو الليه ، وحطوا على العثمانيين فقتلوا قائدهم الأمير ابراهيم طويل ، واستولسسو ا على خزائنهم ، وطلب الشيخ عبد الله الرماح الأمان لنفسه ومن بقى معسسه ،

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين/ غاية الاماني حرم ٧٧٣٥

 <sup>(¥)</sup> البوزان : موضع في سرو مد حج \_ الهمذاني : صفة جزيرة العرب صγ ρ

فأمنه السيد عامر ، وخرج بمن معه وكانوا زها وألف وخسمائة راجل ونحسو سبعين فارسا ، ثم تقدم السيد عامر إلى جبل بيت خولان ، فقصده الكخيسسا سنما ن ، ومن انضم إليه من قبائل سنحان وخولان ، وهمدان ، ووقعست بين الطرفين وقعة شديدة قتل من أصحاب السيد عامر سبعين رجلا ، واستولسي سنان على قرية بيت خولان ، وبيت معدن ، ثم رجع السيد عامر إلى سنان في ذلك اليوم مرة ثانية ، وأبلوا بلا وحسنا ، وحمل الشيخ محمد بن ناصر صاحب الأحبوب، فقتل من أصحاب الأمير سنان ، وكان وا يأسرونه ، فوصلت إليه نجدة من كوكبان ، فتأخر السيد عامر وأصحابه وتقد م سنان إلى جبل البوزين واشتدت وطأته علسي من ظفسر به من أهل الحيمه فجعل يقتل كل أسير أتى إليه به ، حتى لقسد أتى إليه بله ، حتى لقسد أتى إليه بله ، حتى لقسد أتى إليه بله ، حتى لقسد إلى الميطفلة صغيرة فأمر بسلخها بعد أن استجارت بأهل كوكبان فلم يجيروها . (١)

ثم ان الفقيه الحماطى تقدم إلى أنس ومنه إلى ذمار بعد أن أشار عليه بعض أصحابه ، فلما استقر فيه جهز إليه الباشا عسكرا مع رجل يعرف بالواعظ، كان في ابتداء أمره متنسكما ملازما للبقاء في جامع صنعاء ، ثم صار من أعسوان السلطات العثمانية .

ولما بلغ الحماطى وصول الواعظ إلى قرب ذمار ، خرج منه إلى محسل قريب ، فقصد ه الواعظ وحصره فى ذلك المحل ، حتى خرج إليه ، فأرسل به إلى صنعاء فأودع فى السجن ، ولم لمبث أن مات ، وقتل معن كان معه كالفقيه محمد بسب عبد الله العيانى من العيانة ، من بلاد الثلث أحد جبال حراز ، فسلخ جلده

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ غاية الاماني ج ٢ ص ٢٢٣

۲۱ مشيرة ص ۲۱

<sup>(</sup>٢) الجرموزي \_ النبذة المشيرة عي ٧٤

رملی ٔ تبنا ، وقد حزن علیه الإمام القاسم کثیرا ورثاه فی قصید ق شهورة ، وکانت هذه الواقعة فی شهر جمادی الأولی سنة ۱۰۰۱ه = ۱۹۹۷ م ۰

بعد هذه الوقائع أرسل الحاج أحد بن دغيش إلى الإمام القاسم فسي برط يخبره بما وقع ، ويستنهضه ، وقد خرج جند العثمانيين مع الأمير عبد اللسه ابن اللعافا في صنعا والحالمجر ، ثم تقد موا إلى وادعه وحشد وا قبائل الأهندوم ، حتى بلغوا أربعة عشر ألفا ، ودخلوا الحصن فانتهبوه ، وهد موا بيوته ، فأغار عليهم الأمير حسن بن ناصر العرياني بمن معه من أهل وادعه وشاطب، وفسي خلال ذلك وصل الإمام إلى شاطب ، فرجع أهل الأهنوم الذين كانوا مسطلا العثمانيين والأمير عبد الله بن المعافا من وادعه إلى بلادهم ، وأظهروا الدعا ودخل في طاعته أهل البهم أهل ظُليمه وعُذر ، ثم تقدم الإمام إلى المحرأ ودخل في طاعته أهل الهجر ، وتقدم السيد ابراهيم بن جحاف ، والفقيه علسي الشهاري بأمر إلا مام بقبائل الأهنوم وعُذر وُظليمه إلى شاطب وجبل بني حجساج والموسم ، وكان في السود ه عسكر العثمانيين ، فوقع بينهم وبين أصحاب إلا مسام حرب في جبل بني حجاج ، قتل من أصحاب الإمام ثلاثة أنفار ، ولم يبق في حصسن السود ه الا الأمير عبد اللهبن المعافيا . (٣)

<sup>(</sup>١) الموزعي \_ د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٣٢

<sup>(</sup>٢) تاريخ دولة الترك ص ٩ ، المؤلف مجهول .

<sup>(</sup>٣) الشرفى \_ اللآلئ المضيئة ص ٥٠١

ولما استقر الإمام في الأهنوم بعث بالسيدعبد الله بن هادى الحيد انسى والقاضي حسن بن على النسارى وغيرهما بعسكر إلى بلاد الشرف ، فأجابه الهلا حجور ، وعاهم ، وطاعن ، فوقع بينهم وبين عسكر العثمانيين وأصحاب عبد الرحيم حرب في بلاد الشرف انهزم فيها العثمانيون ، وأصحاب عبد الرحيم، وأخذ أصحاب الإمام أثقالهم وأد وات القتال ، وفتحوا حجّه ، إلى أن وصلو اجهل تيس ، ومنهم من تقدم إلى عفار ، وبعضهم أقام الحصار على عسكر العثمانييين في عمان حجّه ، حتى خرجوا إليهم فبعثوا بهم إلى الامام مأسورين ،

وفى شهر شوال سنة ٢٠٠١ه = ١٥٩٧ م توجه أصحاب إلا مام لحسرب مبين ، وكان به عبد الرحيم بعد أن فسد تبلاده عليه ، فحاصروه فى حصفه ولم يجد بدا من مواجهة إلا مام ، فسار إليه ، فأكرمه إلا مام ، ثم أخذ عليه العهسد مع البيعة ، وأمره بالتقد مإلى جبل عيال يزيد لمحاربة سنان فى عُمران ، فأضمسر فى نفسه الخديعة للإمام ، وندم على متابعته ، فراسل سنان سرا أنه يتنحى عسن عُمران ، ومتى دخلها ، بمن معه من أصحاب إلا مام رجع إليه للقبض عليهسم ، فعرف بمكيد ته بعض أصحاب الإمام ، فأشار إلا مام على بقية أصحابه بالتأخسر، فعرف بمكيد ته بعض أصحاب الإمام ، فأشار إلا مام على بقية أصحابه بالتأخسر، فتأخروا عن عبد الرحيم ، وتقدم إلى عمران بخاصته وفات عبد الرحيم ما أراد . (١)

وفى سنة ١٠٠٦هـ = ١٠٠٦م علم العثمانيون ان حصن ثلا ينقصه المؤن والسلاح وأهله يشكون من قلته ، فجهز سنان الكخيا جيشه ، فوقعت مناوشات خارج المدينة ، انهزم فيها أصحاب إلا مام لقلة عدد هم ، واستشهد نحو ثلاثين

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة الترك ـ ص ٩ ، ، ١ ، المؤلف مجهول ،

نفرا ، وبدخل العثمانيون المدينة وأخذ واجميم ما فيها ، وانحاز السيد شسر ف الدين الخبرى والى الإمام على ثلاء مع جماعة إلى الحصن وذ هب السيد أحسد المحرابي ، وهو من أصحاب الإمام إلى الأهنوم عند الإمام ، فألزم الإمام جميسع الناس بالجهاد في ثلا ، وحضهم على ذلك ، ووقفت القبائل مع الإمام موقف الناس محمودا ، فسار السيد صالح عبد الله القاسمي العرياني في عسكر كثيرة إلـــــى حضور ، وسار السيد عبد الرحيم القد مي إلى حضور أيضا ، وأغار السيد شمسسس الدين أحمد الجونى والمشايخ بالقرب من ثلا وهاولوا دخول المدينية ، لكين العثمانيين ردوهم خارجها ، فلم يستطيعوا المقاومة نظرا لكثرة خيل العثمانييين، ولم يكن مع أصحاب الإمامشي من الخيل فانهزم أصحابه ، وقتل منهم جماعسة ، ولما عاد أصحاب الإمام إلى نواحى (البون) طمع العثمانيون في أخذ العسكر الموجودين بحضور، فقصدهم في اليوم الثاني ، وكان النصر لأصحاب الإمام حيث استمرت الحروب لمدة يومين لا قى العثمانيون فيها هزيمة كبيرة ، فلما وجد صاحب كوكبان ابن شمس الدين موقف العثمانيين أراد انقاذهم ، فعمل على أن يشغل أصحاب الإمام بمن قصد هم ، ثم يأتى هو من خلفهم فيقضى عليهم ، لكن النصــر عقد لأصحاب الإمام ، حيث اتفق وصول ابن شمس الدين بنجدة لأصحاب الاسام بقيادة الحاج أحمد بن دغيش ، فوقعت بينهم مناوشة ، كان النصر فيهـــــا لأصحاب الإمام ، وبعد هذا النصر رفم الحصار عن حصن ثلا ، ود خلته المسؤن والبارود والرصاص .

<sup>(</sup>۱) الجرموزي النبذة المسيرة ص ٧٣ ، ا

استطاع إلا مام في هذه الأثناء فتح كثير من المعاقل كالظاهر وشهسارة والسودة ، وخرج بن المعافا إلى إلا مام ، ولم يبق في يد العثمانيين من المسدن الاصنعاء وصعدة ، ومن البلاد اليمن الأسفل وتهامة .

وكانت هناك حروب عديدة خاضها الإمام في هذه النهضة الأولى ،اكتفيت بذكر أهمها وكان النصر في أظيمها له ، فقد نجح الإمام القاسم في بسط سيطرته خلال عدة شهور على الحصون والأقاليم المعتدة من صعدة شمالا إلى صنعلا جنوبا ، وذلك ماعدا هاتين المدينتين لأنهما تعرضتا لحصار قوات الإسلم وهجماتها ، وماعدا بعض الحصون الهامة الأخرى ، مثل حصن كوكبان حيث يوجد أحمد بن محمد بن شمس الدين ، وحصن الطويلة لوجود باقى أسرة الإمام شرف الدين فيه ، وكذلك حصن ذى مرمر لقربه من صنعا .

کانت انتصارات الإمام موضع الدهشة للجميع حتى قبل انه "" كان مسسن العجايب ان أصحابه اذا توجهوا على حصن فتحوه في أقرب مدة "" ليس هـذا فحسب ، ولكن صنعا نفسها في هذه الفترة تعرضت لهجمات الإمام وأصحابه ، فقد كانوا يشدد ون الهجوم عليها أحيانا من الخارج "" حتى ان الرس بالبناد ق كان يصل إلى قصر حسن باشا "" كما كانوا يتسللون إلى داخلها أحيانا أخرى فيها جمون حاميتها ، ويستولون على بعض أسلحتها وذ خائرها ثم يفرون منهـا

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله - روح الروح جر ٢ ص ٩٤

<sup>(</sup>٢) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ٦٤

## (١) . في آخر الليل إلى جبل نقم المشرف عليها ويختفون به .

انه يمكن القول أن انتصارات إلا مام القاسم السريعة كانت تعبيرا عن مدى استجابة الأهالي لدعوته ، وتذ مرهم من الحكم الشثماني ، خاصة في المنطقية الشماليية حيث كانت جل فتوحاته فيها ، رغم ظية الأسلحة النارية لديهم ، لأن الولاة العثمانيين في هذه الفترة كانوا يعطون على جمع الأسلحة على اختيلاف أنواعها وخاصة النارية من أيدى الأهالي لاضعاف قدرتهم على الحرب ، لذليك كانت البنادق فه لك المدة قليلة مع القبائل ، ولا تكاد توجد الا مع أربيا بالدولية ، الا أن هذه القبائل استطاعت أن تعوض هذا النقى في الأسلحة ميا غنمته أثناء انتصاراتهم مع إلا مام .

<sup>(</sup>١) الكبسى - اللطائف السنية ص ١٢٢



ولما بلغ الامام توجه الجيوش العثمانية على السيد عامر عم اللامام في جبسل تيس وهو يومئذ بحبور ، وكان ابن المعافا عنده ، رأى أنه من الأفضل الانتقال إلى السُّودة لقرب موقعها من السيد عامر ليمده بالنجدة ، زد على ذلك أنها تقم على ذروة جبل وتطل على وادي أخرف ، وعصمان الشهيرين بالزراعة في حاشد فوجود ها على ذروة جبل يجعل التحصن بها أسهل من المنطقة السهليسة ، ومن هذا الموقع يستطيع أن يخرج ولده محمد من مدُع، وكان ذلك رأى أصحابه أيضاً ، وعلى ذلك تقدم الإمام إلى السودة في شهر صفر سنة ١٠٠٧هـ = ٩٨ هـ ١١٥٩ وفي هذه الأثناء توجه الكخيا سنان إلى ثلا لمحاصرة السيد الحسن بن شــرف الدين الكحلاني ، عامل الإمام ، ولما وصل إلى شلا ، وتقدم لاعانة الأمير أحمد ابن محمد واستفتاح بلاده ، فوقف في الود أطراف جبل الطلع ، وتأخر أصحاب الإمام المحاصرون لحصن الطويلة ، فتوجه سنان لمحاضرة من في مدع ، ولم يسزل يستميل القبائل بالمال ، وكانت تلك طريقة يستعملها العثمانيون لاستمالية القبائل إليهم ، فكانوا يميلون ، نظرا لفقرهم وقلة مسواردهم ، ثم وجه الكخيسا سنان عساكره إلى بيت عدّ اقد ووقع بينهم وبين أصحاب الإمام حرب قتل فيسه قائدا أصحاب الإمام ، وقطعت رأساهما وهما السيدان الأخوان أحمد بن محمد المحرابي وأخيه على ، وخرج من في مدع بأمان ، وبعد أيام طلب السيد الحسن ابن شرف الدين الخروج من ثلاعلى يد الأمير أحمد بن محمد حاكم كوكبان فخرج السيد الحسن ، أما محمد بن الإمام فقد رجع إلى أبيه سالما ،

<sup>(</sup>١) حسين بن على لويس ـ اليمن الكبرى ص ٨١

<sup>(</sup>۲) الشرفى - اللآلئ المضيئة ص ۱۷۵ ، الجرموزى - النبذة المشيرة ص ۸۰

<sup>(</sup>٣) هو جبل يقع شمال وادىنخلة .



استقرار الإماك في السودة ٧٠٠٠ ٢

وفي خلال بقاء الا مام في السُّودة ، توجه السيد عامر إلى إلا مام ، فأسمسره بالتقدم إلى خُولان ، فسار إليه على طريق نهم ثم إله الاد أنس ومنها إلى الحيسه ثم قصد بأهل الحيم إلى حبل تيس فاستغتجه وضيق على الأمير أحمد بن محمد مسالكه ، فنهض الأمير أحمد إلى الطويله ، حتى وصل السيد عامر الى المحويت ولبث فيه يومين ،ثم رجم إلى العُدينه فتزوج فيها ،وحاصر أصحاب الأمير أحمد بسن محمد ، حتى كاد أصحابه يستولون على المحصورين ، فوجه الأمير أحمد الشيسسخ صالح الرواس وبعض النقبا ، في عسكر لتخليص المحصورين ، فمروا بالعدنيه ، ولاعلم لهم أن السيد عامر فيها ، والتقت بهم امرأة أخبرتهم بوجوده ، فمروا عليــــه وأحاطوا به من كل جانب ، ولم يكن لديه من أصحابه الا القليل ، و بقيتهم فـــى رد مان ، وكان بعض أصحابه قد أشاروا عليه بالانتقال عن ذلك المكان ، ولكنسه لم يستمع للنصيحة ، ولم يجد السيدعامر بدا من الخروج إلى أصحاب أحمد بس محمد ، فقبضوا عليه وأخذوه أسيرا ، فلما علم أصحاب السيد عامر بذلك انهزمواء وقتل منهم نحو ستين نفرا ، وتقدم الشيخ صالح الرواس بالسيد عامر إلى الأسسير أحمد بن محمد فأرسيل بهم إلى سنان وهو في خمر ، فقتل الأسارى ، وسلــخ جلد السيد عامر وهو حتى ، وقد فت قتله في عضد الإمام القاسم ورثاه بقصيـــدة طولمة ، (۱)

رغم هذه القسوة التى استعملها العثمانيون مع الا مام القاسم للقضاء على دعوته بشتى الطرق ، سواء الحربية منها أو النفسية ، وذلك بقتل وسلمح عمد ومطاردة رسله إلى القبائل المختلفة ،حيث قبضوا عليهم ونكلوا بهسم

<sup>(</sup>١) الشرفي .. اللآلئ المضيئة عن ١٨٦، ١٨٧

ليكونوا عبرة لغيرهم ، وذلك كما حدث مع العيانى الذى كان يتنقل فى الأقالسيم الممتدة بين شهارة وصنعا ، فقد سلخوا جلده هو الآخر حيا ، وكذلك الحال مع الحماطى الذى كان ينشر الدعوة فى زمار ، اذ مات بعد وضعه فى سجسسن صنعا وغيل ، وغم ذليك لم يثن ذلك الإمام عن دعوته بل استمر فيها بعسرم

بيد أن اقتصارات الإمام السريعة وتهديده لصنعاء نفسها ، أشارت زعر حسن باشا الذى سارع بطلب النجدة من مصر واستانبول ، فأرسلت السلطنسة إلى واليها في مصر بتجهيز الامدادات اللازمة لارسالها والى اليمن على وجسسه السرعة ، كما استدعى أيضا على باشا من الحبشة .

وقد صور لنا أحد المعاصرين حالة اليمن في تلك الفترة بقوله "" وصل المقام الاكلى والأمثلى والأفضلى الباشا على الشهير بالجزايرى إلى أرض اليمن معينا فيها للوزير حسن ، فانه استدعاه من إقليم الحبشة حين صارت أحسوال اليمن مرتعشمة "" .

وقد اختار حسن باشا على باشا بالذات من إقليم الحبشة لمعرفته بجهات اليمن ، اذ ترجع هذه المعرفة إلى أيام والده الذي كان ذو ثراء ومال عنسك المعتمانيين فاقرض الوزير حسن الأكبر مالا كثيرا في عهد السلطان مراد بن سليم

<sup>(</sup>١) الموزعى \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٣١ ، الكبسي \_ اللطائف السنية ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص٢٤

ابن سليمان ، مما أوجب خروجه إلى بلاد اليمن واستقر في ذي جبله ، وكـــان معه ولده على ، فتربى باليمن ، ولما مات والده حفظ منزلته وثروته ، وطمع فسي الرياسة ، فتنازل لحسن باشا بشيء من المال مقابل منحه إقليم ريمه بعسب أن يفتحه ، وكانت تلك البلاد منيعة ذات حصون قوية ، وذلك فههد المتوكسل على اللسه شرف الدين ، وفي خلال هذه المدة كان في مدينة وصاب أمير عثمانسي متوليا عليها من جهة الوزير حسن ، فارتكب المنكرات فجمع أهل وصاب العسكر وقتلوه بعد حروب شديدة ، ولما خرج على باشا بجموع كبيرة امتنع أهل وصاب وحفظوا بلادهم نحو أربعة أشهر ، حتى دخلها عنوة وقتل أكثر أهلها ، حستى انه كان يرى في الأسواق الرؤوس على الشجر ، ثم بعد ذلك استطاع د خسول ريمه ، وسموه أميرا سنجقا ، ثم كثر ماله من التجارة ، فخاف الوزير حسن ســـن أن يمتد سلطانه إلى جهات المفارب أى إلى جهات الساحل ، فأعطاه لقسب الباشا على وولا ، صعد ، وبلاد ها إلى جيزان أى شمال البلاد ، ثم أعطاه الشرفين وما إليها ، وبلاد عفار وشاطب ، فعظم أمره أيضا في تلك المناطق ، فخافـــــه الباشا حسن ، فأرسل للسلطان في الأستانة باخراج الباشا على أخراجا جميسلا من اليمن خوفا من استقلاله بها ، بعد امتداد قوته في أكثر أقاليمه ، فــــولا ه السلطان بلاد الحبشة ليستكفى شره ويبعده عن اليمن ، فلما استقرفي الحبشة ، وحدثت هذه التطورات في اليمن استدعوه مدد الهم ، وكان وصوله في شهــر رجب سنة ١٠٠٧هـ ٩ ٩ ٩ م وقد وعده حسن باشا بولاية اليمن الأسفـــل وما يستفتحه من بلاد الإمام ، فوقف على باشا في القنين ـ وهو موضع في جبل

<sup>(</sup>۱) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ٨٦

<sup>(</sup>٢) الشرفى ـ اللآلئ المضيئة ع ١٨٩

السراه باليمن \_ وكتب إلى سنان انيلقاه إلى بلاد خولان ، فدخل سنسان من قبلى بلاد خولان ، والباشا على منجنوبها ، فوقع الفتح واشتد غيظ سنان على أهلها ، خصوصا الفقها ، فانه شدد في ظلمهم اعتقادا منه أنهم هم الذين يحرضون الرعية على طاعة الإمام ، فخرج الفقها ولي بدبده ، واضطر بعضها الى تمار ، ورجع سنان إلى صنعا .

وفيسنة ١٠٠٨هـ = ١٠٠١م رجع الباشا على لفتح اظيم ريمه وكان محب الها لانها أول ولاياته ، وبها جميع أمواله ، فاستأذن الوزير حسن في رجوعه إليها ، فعينه حسن باشا حاكما لا قليعي وصاب وريمه ، اللذان كانا قد انضما بالى جانب إلا مام ، فنهض إليها بجيش جرار ، فلما أراد أن يهبط إلى بلاد الجعفرية وإلى جبل ظلم ، وكانت جنوده تتقدمه وهو في مؤخرتهم ، كمن له الشيخ سعيب صبر وأولاده واخواته وخواصه في مكان تحيط به الأشجار ، فلما وصل آخر العسكر وتحققوا من شخصيته رموه بالبنادق فقتلوه ، وقيل رماه أحدهم بحجر في رأسست فمات ، فلم يشعر جنده بذلك حتى أخبروهم بقتله ، فضعفوا وتفرقوا ، فنزلست القبائل وأخذت أسلحتهم ، واستولوا على أموال الباشا على ، وكان قتله فسي يوم السبت ٢٣ صغر سنة ١٠٠١ه ه . . ١ ه ع ١٠٠٠

لقد استطاع على باشا ان يخضع بعض الأقاليم التابعة للإمام بعد جهسود مضنية إلى حظيرة الدولة العثمانية ، الا أن نهايته كانت على يد أحد زعما عده ها الاقاليم فلاقى حتفه هناك .

<sup>(</sup>۱) الكبسى اللطائف السنية ص ١٢٣ ، الكبسى اللطائف السنية ص ١٢٣ ، الموزعى ... الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٣٤

ولما بلغ سنان مقتل الباشا على رجع من غزو الحيمه إلى صنعا، وخسر ج الفقيه على بن يوسف الحمالي من الحيمه إلى أنس ، فاستدعاه أهل حصن مسار من نواحى حراز ، فسار إليهم ، ولما استقر في الحصن عظم على العثمانيين الأمر، فأخذ وا يبعثون العسكر لحربه حتى قتل منهم نحو ثمانمائة نفر في مدة الحصار،

كل هذه الأحداث والإمام مازال بالسودة مستقرا فيها ، الآ أن سنسان انتقل إلى شاطب لفتحها ، وأخذ يعمل على استمالة أهل خمر، فبذل لهسسم الذهب الأحمر المفشوش واستمالهم إليه ، فلما تقدم لحرب أصحاب الإمام كانست المواقع خالية فد خل العثمانيون بلاد شاطب ، ود ارت الحرب مع جماعة في جبسل بني حجاج من أصحاب الإمام الا أنهم انهزموا واستشهد منهم جماعة، والباقى في حجاج من أصحاب الإمام الا أنهم انهزموا واستشهد منهم جماعة، والباقى ذهبوا إلى حصن السودة ، فانتقل سنان إلى الصرارة ، ثم قدم عسكره إلىسسى السودة ، فتأهب الإمام لقتالهم ،لكنه أدرك من ابن المعافا الميل إلى سنسان وكانت له يد في دخوله السودة .

كان الإمام قد خرج من حصن السودة ، ثم رجع لياً خذ شيئا منه فمنعه ابن المعافا ، فقال الإمام : هذا أمر عقد بليل ، وفهم الحيلة من ابن المعافا وهم أحد أتباعه بقتل الإمام ففلت الرمح ، فخرج الإمام وليس عليه الا قميصه وسلاحه وقد لبس عمامته ، وتقلد مصحفه وسيفه ، ووقف بجانب السودة يرسب بالبندق في مكان يسمى الصّاية بالقرب من الموسّن ، حتى عاد إليه فلول المهزمين فتقد موا إلى ظُليمه واستقروا في مكان يسمى الأبرق ، وقد تفرق الأعوان عن الإسام حتى لميبق معه الا ثلاثة من أصحابه الذين لا يفارقونه في سفر أو حضر ، واضطر

## (1) الإمام للذهاب إلى جهات الأهنوم .

أما أهل السودة فقد ضعفت عزائمهم بعد انهزام الإمام وأصحابسه ، واضطربت أحوالهم ، وخافوا من بطش سنان الذي اشتهر بقسوته وشدته حستى (٢)

كان خروج الإمام من السودة ودخول الأتراك إليها في صغر سنة ١٠٠٨ هـ (٣) = ١٠٠٨ وقد ذكر بعض المؤرخين أن خروجه كان سنة ١٠٠٧هـ = ١٩٩٥٩ ولكن الأرجح هو التاريخ الأول .

انانتصارات إلا مام القاسم المتتالية في المنطقة الشمالية ، أجبرت بعسض القواد اليمنيين على الدخول في طاعة إلا مام ، مثل عبد الرحيم بن عبد الرحمييين طول وعبد الله بن المعافا ، وقد بقى أمر هؤلا \* الأمرا \* على ولا تسهم للعثمانيين طول قوة إلا مام وسيطرته ، ثم تأكد هذا الولا \* أو بدأ يظهر على حقيقته عند ما انحسرت هذه السيطرة ، وهذا ما اتضح من موقف عبد الرحيم ، ثم عبد الله بن المعافسا ، فقد انتهز عبد الرحيم أقرب فرصة للافلات من يد إلا مام ، واللجو \* إلى حسن باشا والكخيا سنان ، بعد أن دخل في طاعة الإمام وولا ه قيادة قواته لفتح عمسران ، وانقب كذلك عبد الله بن المعافا على إلا مام أثنا \* انكماش سيطرته ، وتوالست انتصارات سنان في المنطقة الشمالية ، فلم يسمح للإمام باللجو \* إلى حصست

<sup>(</sup>١) الشرفي - اللآلئ المضيئة ص ١٨٠، الجرموزي - النبذة المشيرة ص ١٣٢٠

<sup>(</sup>٢) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظلعد الة آل عثمان ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) عيسى بنلطف الله \_ روح الروح ج ٢ ع ٨١ ١

السودة ومنعه من الدخول ، فاتجه الإمام عندئذ إلى حصن شهارة بالأهنسوم بعد أن تأكد من خيانة ابن المعافا لسه .

أصبح الموقف جليا أمام نظر الإمام القاسم ، فقد أدرك أن هذه الحموب لم تكن ضد جبهة واحدة فقط بل ضد جبهتين : الاولى أو العنصر الرئيسي ماكان منها ضد العثمانيين ، والثانية : الأمراء اليمنيين المتعاونين سيم الجبهة الأولى ، وقد عبر الإمام القاسم عن ادراكه لهذا الأمر في أحد خطاباته العامة الموجهة إلى اليمنيين كافة بقوله " وبعد فان الله قد أوجب عليكم قتسل العامة الدراك وأعوانهم من العرب على أى حال ولو خفية في الطرقات والمساجد والبيوت ، ومن ترك ذلك وهو يقدر عليه فهو عند الله من الهالكين "" . (1)

لقد وقع اختيار إلا مام لبلاد الأهنوم للا ستقرار فيها بعد خروجه مسلا السودة ، لأنه رأى أن في بقائه مصلحة له ولأهل الاهنوم نفسه ، فان أهسل الأهنوم كثيرا ما كانوا يلجأون للإمام فارين من بطش العثمانيين وأذ اهسم ، بالا ضافة إلى بُعد الأهنوم عن مركز الدولة في صنعا ، وبها جبال حصينست يستطيع أن يلجأ إليها اذا داهمه الخطر ، كما أنه يعتقد أن جهات الأهنسوم اعرف بحقوق الأئمة وما يجب عليهم نحوهم ، فهم أسرع للا جابة والموالاة مسن غيرهم ، هذا كان رأى الامام ، أما اصحابه فقد رأوا الإنتقال إلى جهة اخرى كجهات خولان مثلا ، وذلك لما رآه من فشل أهل الأهنوم وتفرق آرائهم ، وأنهم

<sup>(</sup>١) الجرموزى .. النبذة المشيرة ص ٢

خافوا أن يميل الناس إلى جانب العثمانيين ، لكن كانت وجهة نظر الاسسام هي الأصوب في اختياره الأهنوم .

وقد نقل الجرموزى مؤلف سيرة الإمام القاسم هذا الحديث بين الإسام القاسم وابنه محمد المؤيد بالله عن استقراره فى شهارة ببلاد الأهنوم ،قسال لم "" يا ولدى لا يغرنكم اقبال الفتوح ، فتتركون شهارة وتستبدلون بهسا ، فقد حصل معى ظط وخطأ بالبقاء فى السودة وترك الأهنوم فى تلك المدة فأنسالم نتكن من الخروج منها من غير ملا حمة "".

وهكذا كان اختيار الإمام القاسم للأهنوم ولشهارة بالذات راجعا إلى أهمية موقعها الحصين ، اذ أنها تقع على قمة جبل بالاضافة إلى توفر المياء فيها ، فهى منبعه من جميع نواحيها ، وتنقسم إلى قسمين شهارة الأمسير، وشهارة الفيش كل منها في رأس جبل يفصل بينهما شطر طبيعى للجبل ييلسغ عمقه نحو مائتى متر ، وهى تبعد عن صنعا ، ١٣٠ كم ، وارتفاعها عن سطسمح البحر ثلاثة آلاف قدم ، كل هذه الاعتبارات من حيث حصانة موقعها ، ووجود الحبال بها تجعل اليمنيين وخاصة أهل الشمال يتحصنون من أعد البهم الخلها لأنهم تعود وا الصعود والهبوط منها بسهولة بالاضافة الى معرفتهم بمسالسك هذه الجبال ، وذلك على عكس العثمانيين فان وعورة هذه المنطقة تحرمهم مسن

<sup>(</sup>١) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ١٨١

<sup>(</sup>٢) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ع ١٣١

<sup>(</sup>٣) عبد الله الثور ـ هذه هي اليمن ص ه ٣٩٥

استعمال معداتهم الحربية الثقيلة ، اذ كان يصعب على الجنود نظها مسن مكان الى آخر ، كما أن الغرسان يصعب على خيولهم تسلق تلك الجبسال ، هذا بالاضافة إلى بعدها عن صنعاء ، وتوفر المياه بها ،كل هذه الاعتبسارات ها جعلت من شهارة حصن الإمام وأصحابه الحصين ، وجعلته يوصى ابنه باتخاذ مركزا ، لدولته ، فهنا يظهر مدى عمق نظرة الإمام القاسم فى اختياره للأماكن التي يتحصن بها أو يستقرفيها ، ما يدل على معرفته بغنون الحرب واختيا رالاً ماكن الاستراتيجية فى ذلك الوقت .

دخل الإمام شهارة واستقرفيها ، لكن العثمانيين لم يتركوه وشأنسسه أرسلوا إليهالحطة تلو الأخرى ، وشددوا على شهارة الحصار سنة همره وجعلوا عليها الحراس من العثمانيين والعرب ، وكان قائد العثمانيين ذ والفقار، ومن العرب الأمير عبد الله بن يحيى بن عمرو بن المعافا ، بعد أن ولاه حسسن باشا جميع بلاد الأهنوم ، وكان حصار شهارة ٣ شوال سنة ٩ . . ١ه = ١٦٠١م

طلع بن المعافا بجميع عسكره ومن معه من الأمراء إلى نجد خمر ، بعد أن والاه جميع الأهنوم الآ الشهارتان ، وجماعة من مشايخ الأهنوم انحازوا مسعد الإمام ، وفي ذلك اليوم وما بعده رتب عسكره حول شهارة فوقف هو في نجسد بني خمر ، وجعل أميرا من العثمانيين يسمى رمضان فيما بين شهارة وبني خمر

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة عي ١٣٤

فى عسكر كثير ووجه الأمير دو الفقار إلى حسمة على شرق شهارة ، ثم رتب الأماكن مول شهارة من جميع جوانيها ،لكى يظفروا بالإمام ، لكن دون طائل .

فى خلال ذلك وقعت عدة وقعات منها موقعة (المحافر ) سنة ١٩٠٠هـ عدم المعرفر المحافر شرق شهسسارة وهى عبارة عن أكمة لأنه يعتقد أن حفظه لهذا المكان يمكنه من أهل شهسسارة وقد بذل الأموال الطائلة للعسكر حتى يثبتوا فى أماكنهم ، وعبروا فى هذا المكان أربعين موضعا ، وجلبوا أهل الأهنوم للممارة ، فحملوا الأخشاب والأبواب سسن كل مكان ولما استقروا فى المكان خرجت عليهم جماعة من أهل شهارة وأصحساب الإمام نحو مائمة نفر لتخريب المكان ، لكنهم لم يستطيعوا لقوة العثمانيسيين وكثرتهم فى هذا المكان ، ورغم ذلك فانهم حاربوهم وثبتوا فى أماكنهم يوما كاسلامن من طلوع الفجر حتى الفروب ، وكان سلاحهم الحجارة ، وكان العثمانيون فسى على الأكمة ، وأصحاب إلا مام من فوقهم يرمون بالحجارة فى الهواء (٢) ، حستى المكان ومابه من خيام يقدر عددها بنحو تسع خيام ، أخذها أصحاب إلا مسلم المكان ومابه من خيام يقدر عددها بنحو تسع خيام ، أخذها أصحاب إلا مسلم ونصوها فى شهارة عند إلامام ، وفى نفس العام ، ١ - ١هـ ١ ١ - ١ معسل الوالفقار على قطع طريق الاتصال بينشهارة الغيش وشهارة الأمير فوقف فى مكان نو الفقار على قطع طريق الاتصال بينشهارة الغيش وشهارة الأمير فوقف فى مكان يسمى الرحبة ، فاحتال حتى نصب مترسا (١٤)

<sup>(</sup>١) الشرفي \_اللآلئي المضيئة ص ١٩٢

<sup>(</sup>٢) كالمدفع الهاون الذي استعمله العثمانيين .

<sup>(</sup>٣) الجرموزي \_ النبذة المشيرة عي ١٤٠

<sup>(</sup>٤) المترس = هو ما يستتربه من العدو كالحائط (المنجد)

من خاصته ، فلما علم إلا ما مبذلك اجتمع مع أهل الشهارتين ، وطلب منهسسم الاستعداد لقتال العثمانيين ، وأن يهبوا له أعمارهم في ذلك اليوم ، فكان له ما أراد ، واستعدوا لتخريب هذا المترس ، فنزل إلا مام معهم حتى ركزهسسم بالقرب من حصن المنصورة ، فلما اكملوا التعبئة كبروا ، والتقى الفريقان فرماهم العثمانيون بالبنادق واختلط الرجال ودخان البنادق وشعاع النيران حتى صار الضوع كالشمس وقد حدث في ذلك الوقت خسوف القمر فأظلم المكان ، ورجسم أصحاب إلا مام بعد أن هزموا العثمانييين وأخربوا المترلاس ولم تكن خسائرهسم (۱)

استبرت الحروب المتتالية على شهارة طول مدة الحصار ، فكان بعسف أصحاب الله ما مينزلون على بعش مواقع العثمانيين فيأخذ ون ما فيها ، ويقتلون من يتعرض لهم ، وكانت الحرب سجالا ،

ونظرا لطول مدة الحصار وقلة المؤن في شهارة اختفى الإمام في كهسف بالقرب من المنصورة بشهارة ، وكان الحاج أحمد بن على بن دغيش الفشمى يرسل السعاة سرا في البلاد الخاضعة للإمام ليجمع المؤن والزاد للإمام ويعطيهسلالحاج سالم الحكمي والحاج محمد بن زياد وهم من بلد قريبة من شهارة الفيش

<sup>(</sup>١) الجرموزى \_ النبذة المسيرة ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) الشرفي ... اللآلئ المضيئة ص ١٩٣

ليصلوا ببهذه المؤن للإمام وذلك لمعرفتهم بالمارق ، وكان الإمام بنزل إليهسم ليأخذ ما معهم بعد التأكد منهم ، ولما طالت مدة الحصار وعانت شهارة سن قلسة المؤن أكثر فأكتسر ، يئس إلا مام من التغريج عن شهارة ، فوجد أن الحسل الوحيد هو خروجه منها ليسهل رفع الحصار عنها ودخول المؤن لأهلها ، وبعد أن شاور أصحابه في كيفية الخروج واجتمع رأيهم ، خرج إلا مام في يوم ٣ شسوال سنة . ١ . ١ ه ه على بن وهان العذري ، وترك أبناء محمد والحسن والحسين وعلى وأحمد ، وترك خطابا عند الشيخ ابراهيم بن المهدى الجحافي ليجيسب على مطابا عند الشيخ ابراهيم بن المهدى الجحافي ليجيسب على مطالب أهل شهارة ، وما يحتاجون إليه .

وجد الإمام وأصحابه الكثير من الشاق في الخروج من شهارة إلى جهات برط لشدة الحراسة على شهارة من قبل العثمانيين ، وصعوبة الهبوط في الليل لعسرها وطول مساحتها وعدم معرفة الطرق ليلا ، اذ كانوا يسيرون ليسسلا ويختفون نهارا ، فلما وصلوا بلاد بني سفيان وبها أمير من العثمانيين اختبأو افي مغارة عظيمة ، وكان هناك شيخان من نهم هما الشيخ سريع والشيخ سعيد عطوا على اخفا الإمام في تلك المغارة ، وماجا إليها أحد الا صرفاه ، وكان العثمانيون كلما اختفى الإمام عن أعينهم شددوا في الحراسة ، فكانوا يخرجو العثمانيون كلما اختفى الإمام عن أعينهم شددوا في الحراسة ، فكانوا يخرجوا الخيل تطوف حول الأماكن لتستطلع اخبار إلامام ، ولما جا الليل خرجوا إلى البطنة فسمعوا صوت الخيل فأختفوا حيث أمضوا ليلتهم ، وكان نعسل إلامام قد سقط فقطع الطريق وهو حافى القدمين ، فشق عليه المشى ، حتى أنسه قطم من ثيابه على أقدامه وأكمل سيره في الليلة الثانية حتى وصلوا حسوث ،

وطلعوا الجبل الأسود من بلاد سفيان وأشعلوا للنار فوق الجبل لتدل من فسس شهارة أنهم وصلوا بأمان ، ففرح أهل شهارة بسلامة وصول إلامام ، وفرح ولده محمد وأظهرا البشرى ،ثم ارتحل إلامام إلى برط ، ولما وصل هناك احتفسر بسئرا ، وبنى مسجدا جعله مقرا لدعوته ،وسمى الموضع ( الهجرة ) وهو قريب من ذو محمد ،بطن من يطون برط ، والتف حوله بعض أتباعه من العلما والفقها وقصد ، مريد وه من كل أنحا الهلاد لتلقى تعاليمه ، أو لتسليمه الأموال والنسذ ور التى يتبرع بها أتباعه .

بقى إلا مام فى بسيرط بعض الوقت بعيدا عن متناول العثمانيين حستى أتيحت له الغرصة الاعلان الحرب ثانية ، غير أن اقامته هناك لم تكن آمنة تماماء فقد تبرم بعض أهالى برط من اقامته بينهم خوفا من بطش العثمانيين بهسسسم اذا امتدت أيديهم إلى بلادهم ، كما لم تكن اقامته آمنة كذلك لأن حاكسسم صعدة المسمى قرا جمعه وصل إلى الهجره التى بناها إلا مام ، مما اضطر إلا سام إلى الخروج منها في القفار الهميدة ، ولما وصل العثمانيون خربوا الهجسسو وهد موا المسجد ، واتجهوا إلى جهات برط للقبض على الإمام لكن لم يتم لهسم ذلك ، فهم بيذلون الأموال الكثيرة للقبض عليه ، وجعلوه همهم وموضع قصدهم ، لظنهم أنهم اذا تمكنوا منه أطفئت نار الفتنة ، وقد بعثوا الجواسيس وأكثروا مسن الجند للبحث عنه ، لما ذا قوه من مرارة حربه منذ ظهور دعوته ، ولما عرفوا عنه الجند للبحث عنه ، لما ذا قوه من مرارة حربه منذ ظهور دعوته ، ولما عرفوا عنه

<sup>(</sup>١) برط = جبل متينواسع الاطراف في رأسه أودية زراعية ، وآبار جوفيسة يزرع فيه العنب ومن الشمال يشرف على نجران .



مصار سُطِ فَ ٥٠٠٩ ، وخردج الدمام منط إلى برط

من البهمة والصبر واقبال الرعية إليه (۱) ، وقد حاول الإمام الارتحال إلى المناء والصبر واقبال الرعية إليه المعد أن والاه بعض أهلها ،لكن عنسد وصوله إليها حدثت حروبا ستشهد فيها بعض أصحابه ، لأن أهلها مسسس الباطنية ، فلم يستقر بها لخوفه من خبث أهلها ومعارضتهم للأئمة فعاد إلى جهات برط ثانية . (۱)

خرج إلا مام القاسم من شهارة كما ذكرنا وترك أمر الدفاع عن الحصسين لابنه محمد الذى واصل الحرب والصبر فى وجه العثمانيين ،لكن إلا مام أثنساء وجوده فى برط عمل على خراج أولاده على \_ الحسن \_ والحسين من شهارة ، فقد ارتدى بعض أصحابه ملابس الحطابيين ليحتالوا على حراس العثمانيسين ويستطيعوا دخول شهارة واخراج أولاد إلا مام ، وبالفعل تم لهم ذلك ،وقسد حاولوا اخراج ابنيه أحمد ومحمد فى المرة الثانية لكن محمد أبى ذلك وقسال ""لقد وهبت نفسى لله سبحانه ، ولمن فى شهارة المحروسة بالله مع المسلمين والعلماء والمستضعفين وأن إلا مام لم يأمرنى بذلك ، وفى بقائى سلامة لمن فسى شهارة ""

لما علم العثمانيون بخروج الامام وأولاده من شهارة ، اضطربت أحوالهسم وها جوا وضبوا غضبهم على القبائل ، وأخذ وا منهم الرهائن وهد موا بيوتهم وخاصة

<sup>(</sup>١) الشرفى \_ اللالئ المضيئة ص ١٩٥

<sup>(</sup>٢) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ص ١٩٥

<sup>(</sup>٣) الجرموزي ـ النبذة الشيرة ص ١٤٠

قبائل حاشد ويكيل (1) ، وأما أهل شهارة فقد صبروا بعد خروج إلا مام وخاضوا عدة حروب كاد يذ هب فيها ابن إلا مام ، أيكن العشانيين وأعوانهم من آل شرف الدين كانوا مازالوا معاصرين لشهارة ، وقلت المؤن أكثر فأكثر ، وأهل شهـــارة يمانون من شدة التعب ، فاضطر محمد بن الامام إلى الموافقة على تسليم نفسيه للعشانيين ، فأرسل الغقيم صلاح بأن عبد الله الشطسيي إلى ابن المعافسا بخطاب ، فما كان من ابن المعافا الا أنه أرسل يستدعيه لتمام تسليم شهارة إلى أيدى أحمد بن محمد بن شس الدين حاكم كوكبان ، وكان هو من جملسية المحاصرين لشهارة وشرطوا أن تخرج القوات الإمامية من الحصن بأمان ومعهسا أسلحتها ، وأن يذهب الجنود إلى حيث يشاون ، وهكذا ثم تسليم الحصيين للمشانيين على هذه الشروط في أول شهر سعر سنة ١٠١ه = ١٠١٩م (١) , وان كان قد ذكر في مفش المغطوطات أن خروج ولد الإمام ٢٧ ذى الحجيسة سنة ١٠١٠ ، وعلى أى حال فان التاريخين متقاربين - فيكون بذلك حصارشهارة حتى خرج الإمام منها أحد عشر شهرا وسبع وعشرين يوما ، ثم حفظها محمد بسن الا مام سنة كاملة ، (١) وقد وافق العثمانيون على هذه الشروط خوفا من انتقام الإمام القاسم رغم ضعف قوته حينذاك ، وحتى لا يثيرون الأهالي ضدهم اذا قتلوا محمد ابن الإمام أو نكلوا به .

<sup>(</sup>١) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ١٣٦

٢) الجرموزى ـ النبذة المشيرة ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٤٧

<sup>(</sup>٤) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ١٣٤

بذلك انتهت النهضة الأولى من دعوة الإمام القاسم ، والتى دامت خمسس سنوات ، استطاع الإمام خلالها أن بيسط سيطرته على أغلب الأقاليم الشماليسة وحصونها ، ثم عاد فخسسر كل هذه المستلكات ولجاً الى برط ، واستعسل العثمانيون القسوة البالغة في مناهضة الإمام ، فقد طارد وا رسله في البلاد ونكلوا بهم وجعلوهم عبرة لغيرهم ، وقتلوا عمه عامرا ، كما سبقت الإشارة إلى ناسك ، واشتدوا في معاطمة أتباعه وجيوشه عند ما بدأت سيطرته في الانكماش ، فقسد أخذ وا ينكلون بالأسرى ويقتلون بعضهم ، ويأخذ ون من بين قبائلهم الرهائسن الكثيرة ، وقد أتت هذه السياسة أكلها في مناهضة الإمام حيث تقاعست بعسن الكثيرة ، وقد أتت هذه السياسة أكلها في مناهضة الإمام حيث تقاعست بعسن القبائل عن مناصرته ، عند ما قرر إعلان الخرب من جديد على العثمانيين مسسن برط ، وذلك كما فعلت قبائل وادعة الشام ، فقد رفضت الاستجابة لدعوت ، بلواستعد تالمحاربة ، وذلك رغم أن هذه القبائل كانت من أهل السبق والمحبة بلواستعد تالمحاربة ، وذلك رغم أن هذه القبائل كانت من أهل السبق والمحبة الموالين للعثمانيين ، هذا التعاون أمرا ال شرف الدين وغيرهم من الأمرا الزيد المنانية من جديد ليخوض غمار الدعوة والحرب من برط ، وبدأت بذلك النهضة الستعد من جديد ليخوض غمار الدعوة والحرب من برط ، وبدأت بذلك النهضة الثانية .

## الفصل الشاني ولاسكر سياس بالشائي بالشائي بالشائية

خوض الصلح على الإمام لقاسم فى ولاية سنان باشاسنة ١٠١٩
 التطورات في النهضة الشانية وفكرة رحيل الإمام للبصرة
 انضمام الأميرعبوالرحيي بن عبول عمد للإمام وبقية التطورات
 عودة شهارة للإمام القاسم سنة ١٠١ ه ثم عقرالصلح عسنان باشا قبيل رحيله.

ظل إلا مام القاسم في برط لمدة سنتين ، يجمع الأعوان حوله ويتأهسب لبد الحرب على المثمانيين من جديد ، ومن هنا تبدأ النهضة الثانية مسند دعوته ، لكن أهل برط كانوا يكرهون بقاءه في بلادهم خوفا من سنان السند واليا على اليمن بد لا من حسن باشا في سنة ١٠١٣هـ و ١٠١م، السند ظلت ولا يته على اليمن خسة وعشرين سنة سنة ٨٨٨هـ إلى ١٠١هـ الموافسة سنة ١٨٥٠م الى ١٠١٥م، وفي آخر السنة لثانية عشرة بعد الألف وصلست الأوامر من السلطان أحمد الأول بتولية سنان ولا يسبحة في اقليم اليمن عوضا عن الوزير حسن ، وأعطى الوزير حسن ولا ية مصر . (١)

وجد سنان باشا أنه من الأفضل بعد هذه الحروب المضنية بينه وسيين الإمام القاسم دون النيل منه ، بالاضافة إلى تألب الأهالى عليه ، واستعماليه الشدة معهم ، أن يعقد صلحا مع الإمام ، ومن ثم اتفق مع الأمير أحمد بن محمد صاحب كوكبان على أن يرسلوا للإمام يعرضوا عليه الصلح وهو يومئذ في بسلسرط ، فأمر السيد الحسن بن شرف الدين الكحلائى \_ وكان في حبس كوكبان \_ أن يكتب إلى جهة برط ، ويعرف الإمام بشأن الصلح ، وما ينبغى من تسكين الفتنسة ، على أن يقيم الإمام أينا أحب من البحر ، ويجعل لهجانب من البلاد ، سبع على أن يقيم الإمام أينا أحب من البحر ، ويجعل لهجانب من البلاد ، سبع كفايته هو وأولاده ، وكان هذا بمثابة تواطؤ بين الأمير أحمد بن محمد وسنسا ن باشا ، لكي يقروا إلامام بأقطاءه أرضا حتى يترك هذا الأمر ، ظنا منهم أن هدفه

<sup>(</sup>١) الموزعي .. الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان عي ٤٤

من ورا على الدعوة والحروب المعينة هو السيادة والحكم ، لكن الإمام رفسين هذا الأمر لأن ذلك لم يكن هدفه مرورا هذه الحروب ، وقد أجاب الإمام علي فذلك الخطاب بجواب طويل " وتحققنا ما ذكرتم ، أبقاكم الله ولم تذكروا في كتابكم تحقيق أحوالكم وأحوال أولادنا السادة ، مع أنه نقل إلينا حُسن صنيع الأمير صفى الدين أحمد بن محمد بن شمس الدين ابن أمير المؤمنين ، من فعسل المعروف الطائل ، الذي جا شكره على لسان كل قائل ، وورد به الرجال ، والركبان ، فالله يحسن إليه . . . .

"أما ما ذكرتم ابقاكم الله من ترك الفتنة والميل إلى الراحة فهيهات اترك قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون " إلى أن قال : " وأما ما ذكرتم من اقطاع بلاد فانا أحق بها ، بلى ان يتركوا شهارة وبلاد ها ، ووادعه ، وبلاد خولان ، وجبلل رازح مع برط ، ويعقد صلحا سنين معروفة طولها وقصرها إليهم ، فان ذلك مشروع ، فان يرضوا ، فقد رضينا ولا ننقض ان شاء الله تعالى عهدا واوفسوا بالعهد ان العهد كان مسئولا ، والامير صغى الدين يضمن لنا وعلينا "". (١)

وهكذا اشترط الإمام أن تكون له بلاد شهارة ، ووادعة وخولان وجبــل رازح وبرط ويكون هذا الصلح لمدة معينة ، لكن سنان باشا لم يرض بهـــــذ ه الشــروط بل أراد أن يمنحه بعض تلك الأراضي ويجعل له اسم الإمـــارة ،

<sup>(</sup>١) الجرموزى - النبذة المشيرة ص ١٤٥

ويخضعه كباتى أمراء آل شرف الدين ، ولكن الإمام لم يرقى بذلك ، فما كما ن من سنان إلا أن أرسل للامام مرة أخرى بواسطة محمد بن شمس الدين يهدد، بأن يقبل بذلك ويتخلى عن هذا الأمر ، والأسوف يعذب أولاده ويقتلهم ، فلم يكن من الإمام الا أن رد عليه بقوله : "" أما من عندكم من الماسورين فافعلوا بهم ما بدا لكم ، وأقسم بالله لا بلغن في حربكم ونكالكم كل مبلغ ، ولا زوفن لكسم روفان الثعلب ، ولا ثبن عليكم وثوب الأسد "".

فقد وقع هذا الخطاب في قلوب المشانيين موقعا عظيما هدّ من قواعد وأيقنوا أن إلا مام القاسم ليس بالشيء السبل الذي يستبان به ، أو تغريبه مباهج الحياة الدنيا ، فقد قدم أولاده فداً دعوته وتحقيق غايته .

وهنا تلاحظ أن إلا مام هو الذى ألمى شروط الصلح على سنان ، مسا يظهر لنا مدى تخوف العثمانيين منه ، ومدى ما وصل إليه من مكانة خلال خمس سنوات خاض فيها غمار الحرب ، ولما وجد سنان ذلك من الإمام لم يكسرر المخاطبة معه فى الصلح واستعد للقتال من جديد ، بعد أن أنهكه وأصحابه لمدة خس سنوات كانت الحرب فيها سجالا .

ورغم ما كان الإمام يعانيه من شدة من أهل البلاد في برط ، ومن التنقل من مكان الى آخر ، لم يقبل هذا العرض المغرى ، فغي أيام بقائه في بـــــرط

<sup>(</sup>١) الشرفى - اللآلئ المضيئة ص ١٩٧

ومعه أولاده وأصغرهم الحسين كانوا يعانون من شدة الجوع حتى إن إلا مسام كان يبكى وولده الحسين قد سقط من شدة الجوع فلو كان هدفه السيادة أو الإمارة لقبل بعرض سنان فورا .

وانتقاما لرفض الإما عرض سنان باشا ، توجه سنان إلى الحَيثة ، والتقى بسه أحمد بن محمد صاحب كوكبان ليد خلوها عنوة ، وكان أهل الحَيثة قد مالوا مسع الفقيه على بن يوسف الحماطى ، وطلبوا منه التقدم إلى بلاد هم والجهاد معهم فوصل إليهم واستخلف على حصصن مسار بعض أصحابه ، فلما وصل الحماطسسي ألى موضع يسمى (حدبني النمرى) من بلاد الحَيثة ، ولم يكن أهل الحيسسة راضين جميعا عن وصوله ، ولذ ا بقى في موضعه ، فتوجه إليه من صنعا النقيسب سعد ان بن عبيد وهو أميركبير في عسكر العثمانيين والتقوا في جبل الركسب عند حصن رد مان من بلاد حضور ، وأرسل بين شمس الدين بعض أمرائه فسمى عند حصن رد مان من بلاد حضور ، وأرسل بين شمس الدين بعض أمرائه فسمى الجموع التقت بالحماطي ووقع القتال ، فلما رأى أهل الحيمة علك الجموع انكسرت عزائمهم ، وخافوا على حريمهم وبيوتهم ، فلما أحس بذلك الحماطي وتخاذل أهل الحيمة مال إلى احية بعيدة في الليل ، ثم رجع الى مسار وواجه العثمانيسون عزائمهم ، وقتلوا أكثر من ثمانية وعشرين رجلا ، ودخل الجنود بلاد الحيمة ، وأسروا الموقف ، وقتلوا أكثر من ثمانية وعشرين رجلا ، ودخل الجنود بلاد الحيمة ، وأسروا ابن شمس الدين عند النقيب سمدان ، وآل الأمر إلى أن أذن بدخول الحصسن ابن شمس الدين عند النقيب سمدان ، وآل الأمر إلى أن أذن بدخول الحصسن ابن شمس الدين عند النقيب سمدان ، وآل الأمر إلى أن أذن بدخول الحصسن ابن شمس الدين عند النقيب سمدان ، وآل الأمر إلى أن أذن بدخول الحصسن

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ١٤٩

بعد أن أعطوه العهوب والمواثيق على سلامة من فيه من الرجلل والنساء والأطفال وكانوا زهاء سبعمائة شخص ، ولكن النقيب سعدان نكث بالعهد ، وأباح سن في الحصن للعثمانيين ، فأسروا النساء والأطفال وهرب الرجال ، ثم سعسسى ابن شمس الدين في اطلاق بعض الماسورين ، واختير من جملتهم أربعين شخصا كرهائن ،كل رهينة امرأة وطفل وطفلة وأطلق الباقون .

هذه المعاطة القاسية التى عاطوا بها أهالى البلاد زادت من كراهيسة أهل اليمن فى بقائهم تحت حكم المثمانيين ، فكانوا ينضمون إلى أى حركة مضادة لهذا الحكم ، لكن هدف العثمانيين من وراء ذلك كان ارهابهم ، لكسسى لا ينضمون إلى إلا عام القاسم ، وقد أتت هذه السياسة أكلها فى أول الأمسر، ولكن بعد الانتهاء من المعارك كانوا ما يلبثون أن يرجعوا للانضمام للإمام ، وتشجيع دعوته والنصرة له للتخلص من الحكم العثماني ، وقد اتخذ الإمام الجانب الديني ولا لا ختلاف المذهبي بين الأهالي والعثمانيين سببا لجذب هسسنده القبائل إليه مرة ثانية .

ثمتوجه سنان إلى حراز لحصار حصن مسار لوجود الحماطي به ، وبعسد (٢) حصار دام ثلاثة أعوام وأربعة أشهر تسلم سنان الحصن ، ووجه سنان باشالاً مير قراجمعه واليه على صعدة للتقدم إلى برط لمحاربة الإمام القاسم بن محمد ، فساروا إليه ، ولم يقدر أهل برط على منعهم ، وكان الإمام قد عمرموضعا فسسى المحلات الخالية و القفارات النائية وسكن فيه بأصحابه ، ولما بلغه مسيرهم إليه ،

<sup>(</sup>١) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ١٩٦

<sup>(</sup>٢) الجرموزي - النبذة المشيرة ص ١٤٧

تحول عنه إلى محل بعيد عنه ، فوصل العثمانيون إلى محله الذى كان فيه فلسم يجدوه ، فرجموا إلى صعدة ، فلبثوا فيها مدة ، ثم عادوا إلى برط ، لكن أهلل برط تفيروا على الإمام ، واشتد خوفهم من العثمانيين ، لأن العثمانيين كانوا يأخذون الرهائن منهم ويكتبوهم في ديوان عساكرهم ويوجهوهم إلى اليسسسن الأسفىل مع أمير لهم يسمى أحمد الأخرم ، وكذلك كانوا يفعلوا مع باتى قبائل حاشد وبكيل لأن الأمير سعدان العبدلى قال لسنان " كل منكان في دفستر الامام فأنا زعيم بادخاله دفترك " (1)

وقرب الجند العثماني من المكان الذي كان فيه الإمام ،لكن السسنزاع دب بينهم ما فرق كلمتهم فرجعوا إلى صعده .

<sup>(</sup>١) الجرموزي - النبذة المشيرة ع ١٥٣



مروب الحيمة وصعن في النهضة الثانية

كان موقف أهل برط ، وغزو قرا جمعة صاحب صعدة للإمام ، من أهـــــم الأسباب التي حملت الامام على الخروج من برط ، وقد رأى الإمام أنه من الأرجح الخروج إلى بلاد بنى سفيان فطلع الجبل الأسود أعلى من عيان ، لكن العشما كانوا حريصين كل الحرص على توزيع الجنود على المحطات المختلفة ، للانقضا في على الإمام خاصة بعد تفرق أهل البلاد عنه لخوفهم من العثمانيين ، ولكتـــرة هزائمهم في هذه الفترة ، ووضعوا في بلاد حاشد وبكيل فرقة من الجند وكذ لك في خمر والعراره وعمران وذئيين ، ووادعة ، والهجر من بلاد الأهنوم والسودة ، وبلاد ذئيان ، وتغرق العلما والغضلا ، في أطراف البلاد في غاية من التخفى .

فلما وصل الإمام إلى عيان رفض أهله نصرته ، وانضموا إلى بعضهم بعضا ، فلما وجد الإمام ذلك خرج إلى الشرق ووصل إلى أسغل بلاد خيار من بني صريم .

يئس الامام من تغرق الأهالى عنه ومنعه من دخول بلادهم ، لتخوفهم من العثمانيين ، وتوالت على الإمام الهزائم وتربص العثمانيين به من كل الجهسات ، وشد د وا فى التجسس عليه وأرسلوا ضده الحملات من صعدا وكوكبان وغيرهسسا ، واشتد الأمر على الإمام وكأن يعتقد أن ما أصابه سببه عدم الجهاد وعسسد م الاستعداد لمنابذة العثمانيين ، وبقائه فى برط مدة د ون حرب العثمانيين ، لكن ما الحيلة وقد تفرقت عنه جميع القبائل والعلماء ، ففكر فى أن يرحل إلى البصرة سنة ١٦٥ هـ ١٦٥ م (١)

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين .. أنباء أبناء الزمن عن ١٤٨

ولا ندرى لماذا وقع اختيار إلا مام القاسم على البصسرة بالذات؟ ولكنسسا نرجح أن يكون هذا الاختيار راجعا إلى أن العراق هو مهد الشيعة حيث أقام به الخليفة على بن أبى طالب مدة خلافته ،وحيث كثرت زيارات مؤسس المذهب الزيدى إلا مام زيد إلى العراق ، وقد يكون تفكيره هداه إلى الذهاب للعسسراق لطلب العون من الدولة الفارسية الشيعية ، حيث كان النزاع قائما ومستسر ابين الشيعة في العراق والدولة العثمانية السنية للسيطرة على العراق ، فكان التقائبها ، وكانت كل منهما تسعى لفرى زعامتها على العالم الاسلامي حينذ اله ونحن نعرف تاريخيا أنه من ضمن الأسباب غير المباشرة لدخول العثمانيسسين اليمن هو مهاجمة الشيعة الصغوبيين من الجنوب ، حين عجزوا عن حسم الموقف معهم في العراق ، ومن محاربتهم من الشمال ، حيث الجليد وصعوبة الجبال الشاهقة وقسوة الجو

وبعد خروج الا ما من برط الى بلاد خيار بنى صريم ذهب إلى شاطىب ومنها إلى وادعه ، ولما وصل الا مام أطراف البلاد اضطربوا وخافوا العواقىب لما قد أصابهم أيام استجابتهم له فى أول الدعوة ، ومن أسر شايخهم الذيب لهم الرياسة وحبسهم فى الدار الحمراء ، وتنكيل العثمانيين بهم ، ورغم أن أهل وادعة قد وعد وا الا مام بالنصير والقيام معه ، الآ أنهم بعد وصوله إلى الصنعيه رموه بالبنادق ومنعوه من دخول بلادهم ، فأرسل الا مام الشيخ عبد الله بسين سعيد الطير ليشعل النيران فى بلده العفيرة ، وهى أعلى من وادعة ، وقسيد أعطى الإ مام الشيخ عبد الله الطير نقود ا فضية ليؤلف بها قلوب أهل العقيرة قتم له الآمر ، وكانت تعانى مسين

الفقسر وقلسة المال بسبب الانهيار الاقتصادى للمبلاد في تلك الفترة ، وكتسسرة الضرائب والأموال المفروضة عليهم من قبل العثمانيين فكان المال يغريهسسسم للانضمام إلى أى فريق .

لما رأى الامام النيران قال لأهل وادعة هؤلا و المفيرة أقرب منكسم والمدو وقد والونا ، فكان ذلك من أسباب صلاحهم ونصرتهم للإمام ، وكانست للك طريقة ( تكتيكية ) من طرق الإمام القاسم في جذب القبائل ، فأجساب الإمام بعضهم على خوف وخطر ومعضهم امتنع عن اجابته لشدة الحذر ، واستجال للإمام ما يقرب من الألف وبا يعوه ، وقد جمع الإمام أهل وادعة في قرية الصبيحات وتكلم فيهم وهدا من روعهم وقال " ان كان لكم رهائن فاولادى أكثر وأصحابسى رهائن في كوكهان وهانا وأولادى بينكم \_ واشار إلى أولاده الثلاثة \_ رهائسن عندكم . . . ولا فارقت وادعة الا منصورا أو مقتولا (۱) ، فقام أهل وادعة وتشاوروا في لا من ، وتم الرأى على نصرة الإمام ، وعاهد وه على ذلك ، وكان ذلك فسسى شهر جمادى الثانية سنة ١٠ / ٥ ( اه - ٢٠٦ )

ثم كتب الإمام بعد ذلك إلى بنى جبر فأجابوه ، فوجه اليهم ولده الحسن والسيدعلى بن صلاح العثالى ، وكانت هذه أول مرة يخرج فيها إليهم الحسن وهو يومئذ ابن خمسة عشر سنة ، ولما وصل إلى ذئبسين ، وبلغ سنان بقلاً الإمام في وادعة ، وجه الأمير عبد الله بن المعافا إلى خمسر ، والأمير درويسش إلى الصرارة ، والأمير عبد الله بن المطهسر إلى لاد عبد الرحيم ، والأمير أحسد

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ١٥٤

الأخرم الى ذئبين ، فلما رأى الحسن بن القلسم تلك الجموع رجع الى مرهبدة مختفيا ، وبقى فيها عشرين يوما ، ثم رجع إلى وادعه عند والده ، ودخيل الأمير أحمد الأخرم ذئبين وخربها وأخذ ما فيها فهربت قبائل بنى جبر وتركبوا بلادهم خالية .

وأما ابن المعافا فقصد وادعة ، فلقاه الشيخ عبد الله بن سعيد الطير (١) وقبائل وادعة ، فهزمه أقبح هزيمة ، وقتل من أصحابه عدة ، وقطعت رؤوسهم .

كان لهذه الوقعة أهمية عظيمة في نفس إلا مام ، اذ بعد انتصلل أصحابه فيها تقوت عزيمته وعدل عن فكره في الرحيل إلى البصرة ، وانضم إليه بعض القبائل ونصروه ، وانضم إليه عبد الرحيم بن عبد الرحمن بعد نكسل العبد في أول الدعوة سنة ٢ . . . ١ه كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصلل الاول .

كانت هذه الهزيمة قاطعة لطمع العثمانيين ، فلم يعود والمحارب وادعة بعد ذلك ، وكان عبد الرحيم قد أرسل إلى الامام في برط يعتسدر ويتوب عما حدث منه بعد نكثه العهد والتغرير بأصحاب إلامام ، وأن مسراده القيام مع إلامام ونصرته والنهوش بدعوته ، واحترام المواثيق والعهود ، ومكاتبته القبائل له وحثهم على نصرته ، ومع هذا فقد تمهل عبد الرحيم في اعسسلان

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ع ١٤٨

<sup>(</sup>٢) الشرفي ـ اللالئ المضيئة ص ١٩٧

<sup>(</sup>٣) الكبسى \_ اللطائف السنية ص١٢٥

انضامه للامامخوفا من أن ينقلب عليه سنان باشا عندما تستتب له الأمور فسسى اليمن نظرا لقوة العثمانيين وكثرة جينود هم وأموالهم وخيلهم بالنسبة لعبسب الرحيم (١) ، فلما بلغه قيام أهل وادعة مع الإمام ، وانتصار أصحاب الإمام فسى ذئبين ووادعة تقوى في إعلان انضامه للإمام ، وفرحت القبائل والإمام بذلسك رغم ما كان يشتهر به عبد الرحيم من سوء الخلق ،لكن انضامه قوى من شوكسية إلامام ، لما لعبد الرحيم من قوة وشدة بالإضافة إلى أن الإمام يكون قد كسبب أميرا زيديا تابعا لأعدائه العثمانيين ، خاصة وأن نغوذ عبد الرحيم قد تقسوى واتسم فسسى البلاد أثناء انشغال العثمانيين بمناهضة الإمام في النهضية الأولى ، فالعثمانيون كانوا يعتمد ون عليه إلى حد كبير .

وكان سنان باشا معروفا بأنه لا يرضى بوجود شخصية قوية إلى جـــواره ، وكان الوحشـة بين عبد الرحيم وسنان باشا فى سنة ١٠١ه هـ ١٠١٩ م ، وكان سببها أن الشيخ حسن بن عاطف الأهنوس كان فى شهارة عند ما تسلمهــــا العثمانيون فى النهضة الأولى ، وذهب هذا إلى محمد بن عبد الرحمن ثم إلــــى أخيه عبد الرحيم هربا من سنان ، لما كان بينهم من ضفائن ، فأمنه عبد الرحميم عند ه فى حجه ، لكن سنان أرسل فى طلبه ، فخاف عليه عبد الرحيم من سنان ، فأرسله عبد الرحيم من سنان ، فأرسل عبد الرحيم من سنان ، فقتله سنان عهدا أنه اذا وصل إليه سوف يعود سالما ، فأرسله عبد الرحيم فقتله سنان ، فعظم ذلك على عبد الرحيم ، وتيقن من غدر سنان به أو بفـــــيره

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ص ١٩٧

اذا تكن منه ، فاضرعبد الرحيم في نفسه الخلاف ، وما أشعل نار هـــنا الخلاف والفتنة أكثر ، أن الشيخ ناصر البهيلة كان منحرفا عن الباشا سنسان فرفع إلى سامع عبد الرحيم أقوال طفقه ووشايات زادت من تلك الوحشة.

وقيل أنسبب الوحشة بين عبد الرحيم وسنان ،أنه بعد استيلا عبد الرحيم على بلاد الشرف وحجه من إلا مام فى الكرة الأولى ،قد جعل العثنمانيون اقليم نيين الشرف وحجه له وكتبوا له عهدا بذلك ، وكان للشرف مكانة عظيمة عند العثما ، لما يتحصل لهم منه من أموال طائلة من الخراج ، فخاف عبد الرحيم أن يستزع العثمانيون من يده هذا الاقليم ،فهم لا تطب أنفسهم بتركه ،وأنه لابد أنيأتى اليوم الذى يقاتلونه من أجله ويخرجوه منه وذلك عظيم على نفسه ،فهولا يستطيع مقاومة العثمانيين لما لهم من رحال وخيل ، وكان عبد الرحيم يعلم بمحبسة الرعايا للإمام وميلهم إليه ، واسراعهم إلى جانهه ، لذلك لم يتردد في إعسلان عصرته للإمام وخلافه مع سنان باشسا .

لما علم سنان باشا بخروج عبد الرحيم عليه ، أظهر عدم الاهتمام لكنسه هدد قائلا "" ما غير عبد الرحيم الآعلى نفسه ، ولا أزال الا نعمته ، وسوف أملاها عليه خيلا وأوسع أصحابه أسرا وقتلا "" (٤)

<sup>(</sup>١) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح ج ٢ ص ٨٤

 <sup>(</sup>٣) الشرفى \_ اللآلئ المضيئة ص ١٩٧

<sup>(</sup>٤) عيسى بن لطف الله -روح الروح ص ٨٤ الكبسس - اللطائف السنية ص ١٢ م

وسرفان ما تحول التقارب بين إلا مام القاسم وعبد الرحيم إلى خطسوا ت علية ، فقد أمر عبد الرحيم بالدعا والإمام القاسم في الأقاليم التابعة لسب وفي مقابل ذلك طالب الإمام أتباعه المنتشريين في تلك الأقاليم بالوقوف بالسب جانب عبد الرحيم ،الذي كان يعثل سلطمة العثمانيين في أقاليمه ،فتشجسي هؤلا على الاعلان عن أنفسهم دون خوف من العثمانيين ،أو دون خوف مسن عبد الرحيم نفسه وهو الذي كان يشتهر بالفلظمة والشدة ،وتشجع الإمام بسد وره كذلك على إعلان الحرب ثانية على العثمانيين ، والانتقال من برط الى منطقة الظاهر التي تقع إلى الجنوب من صعدة لاثارة قبائلها ضد العثمانيين ، وذلك بعد أن ضاقت به بلاد بسرط وضاق به الحال من القبائل وفكر في الرحيل إلى البصرة كما ذكرت قبل ذلك ، فكأن انضمام عبد الرحيم للإمام واصحابه هسسو الذي أحدث هذا التغيير في الموقف .

وكما ذكرنا بهان عبد الرحيم بدأ خطواته العطية بأن أرسل أخساه أحمد بن عبد الرحين إلى بلاد قُراضه ولاَعة ، فاستفتحها ، وجرد عسكرا إلسى جزع وبلاد عفار ، وجهز أخاه مطهر بن عبد الرحمن إلى ظليمة والأهنوم و مسا والاهما فاستفتحها .

<sup>(</sup>١): الشرفي ... اللآلي المضيئة على ١٩٨

<sup>(</sup>٢) عيسى بن لطف الله ... روح الروح حرى ١٨٤

وبعد أن انتهى أحمد بن عبد الرحمن من فتح قراً غة ولاعة تقدم إلى بلا د كوكبان فاستفتح أكثرها ، فخرج الأمير محمد بن أحمد إلى الطويلة ، وجهسز النقيب سنبل بعسكر كوكبان الهنى الذواد ، وانضم اليهم الأمير عبد الله بسن المطهر بجماعة من العثمانيين ، فجهز إليهم عبد الرحيم طائفة من عسكسره ، وانضمت إليهم قبائل تلك الجهة ، فحاصروهم حتى سلموا وخرجوا إليهم ، ولمسا وصلوا إلى عبد الرحيم أخذ ما معهم من السلاح الكامل والعدة الوافرة ، ومسلأ بهم السجون ، وافتتح الحرب على العثمانيين من جميع الجهات .

بعد هذه الانتصارات التي أحرزها عبد الرحيم وهو في جانب إلا مسلم، تشجع كثير من مشايخ القبائل من يسيطرون على قبائل صلاد واسعة بللخسروج على العثمانيين مثل الشيخ على بن فلاح صاحب قبيلة الحدا .

كذلك الحماطى صاحب أنس لما علم بخروج الإمام من برط إلى وادعسة جمع مشايخ الحيّمة وعسكرها ، وطلع جبل تيس فى جمع كبير فوصل إلى رئيسهم فأطاعهم ، وخرج الأمير محمد بن شمس الدين من كوكبان إلى الطويلة ، شمم جبز عسكرا الى الشاحذية وأمرهم بحرب من فى شمسان من أصحاب الحماطى، فتركوا الحماطى فى الحيمة وانهزم من فى شمسان من أصحاب الحماطى ، ود خسل ابن شمس الدين شمسان والشاحذية ، ثم ذهب الفقيه على بن يوسف الحماطى ومن معه إلى الشاحذية لحرب أصحاب بن شمس الدين ، وهؤلا و لجأوا إلىسى

<sup>(</sup>١) الكبسى ـ اللطائف السنية ص ١٢٥

شمسان ، وحوصوا فيها .

فى ذلك الوقت وصلت نجدة من سنان باشا إلى ابن شمس الدين وكانت حوالى ثلثمائة مقاتل ، وتيسهم الشريف صلاح الوزلى ، وضم إليهم ما أمكنه مسن القبائل لا ستخلاص أصحابه فى الشاحذية فلما رأى الحماطى هذه الفارة تأخر إلى الحيمه ، وأخذ بذلك بن شمس الدين جبل تيس من أصحاب الامام .

لم يستسلم الحماطى للهزيمة ،بل رجع إلى الحيمة ليجمع الجنود والقبائل حوله ويستعد للقاء ابن شمس الدين ثانية ، فبقى فى الحيمه خمسة عشر يوما ، ثم خرج إلى اصحاب ابن شمس الدين فى شمسان فوقعت الحرب بينهم ، وكسان النصر فيها للحماطى ، وفى اليوم الثانى أرسل ابن شمس الدين من الطويلسسة بفرقة قاتل بها الحماطى ، فقدل من أصحابه اثنان وعاد بمن معه إلى الحيسسة مسرة ثانية دون أن يحصل على شىء .

فى نفس الوقت الذى خرج الحماطى الى شمسان ، تجهز الهادى بن فسوف الدين ، أحد قادة الإمام ، لقتال من فى الأهجر فانتصر عليهم ، واستقر فسسى الأهجر مدة ثلاثة أيام ثم عاد إلى الحيمة هو ومن معه إلى الحماطى ، ليعاو دوا القتال على ابن شمس الدين من جديد ، وبعد شهر مالوا إلى الشاحذية ، وكان فى شمسان اصحاب بن شمس الدين مع فرقة قدرها ألف ، رئيسهم النقيسبب ياقوت والنقيب سنبل أشول ، والشريف صلاح الوزلى ، ووقعت الحرب فانهسرم

<sup>(</sup>١) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ١٩٩

أصحاب بن شمس الدين وقتل النقيب ياقوت وعشرة من رجاله . بعد هــــنه الهزيمة خرج أصحاب بن شمس الدين لمقاتلة الحماطى والهادى بن غـــوث الدين في نواحى الأهجر ، ولكنهم عاد وا منهزمين هذه المرة وقتل النقيب سنبـل وسبعة عشر من رجاله .

بعد هذه الانتصارات التى أحرزها الحماطى ، والتى رفع فيها مسن شأن الإمام وأصحابه ، بعد أن سلبت منهم جميع الاراضى فى الكرة الأولسى ، رجع الحماطى إلى الحيمة ، فى فيس الوقت الذى كان أحمد بن عبد الرحمن قد استولى على حصن الجميعة بالقرب من كوكبان ، استولى عبد الرحيم على بسلاد مسور وملك حصونها كلها ، وتقد مت عساكره الى بيت عذاقة ، فاستقرت فيه ، وبقى أحمد بن عبد الرحمن محاصرا لحصن عولى (١) مدة سنة ، ثم سلمه بعد مسوت أحمد بن محمد بن شمس الدين فى أول شهروبيع سنة ه ١ ، ١ هـ ١ ، ١ م ، ١ م ، ١ م ، ١ م ،

كذلك استولى مطهر بن عبد الرحمن على بلاد شطب وغربان ، ودخسل مدينة السودة قهرا ، وقتل جماعة منها ، وحاصر حصن قرن الباغى وفيه حسين لمن المعافا حصارا شديدا ، حتى أشرف على الهلاك ، لكن حدث خلاف بسين مطهر وأخيه عبد الرحيم جعله يترك حصار السودة ، فخرج ابن المعافا مسسن السودة ، وفتح بلاد شطب وسلم هو وأولاده من الوقوع في يدعبد الرحيم ، فتقدم

<sup>(</sup>١) الشرفي - اللآلئ المضيئة سي ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) عولى ، الجميمة - كلها حصون بالقرب من مسور .

<sup>(</sup>٣) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ٢٠١



مَراض/معن

عبد الرحيم الى السودة بعساكره واستدعى أصحاب الإمام ، منهم الفقيد على بسن محمد الشهارى فتقد موا جميعا إلى السودة ، وقصد وا ابن المعافا الذى لا قسسى هزيمة منكرة هو وأصحابه ، واستولى عبد الرحيم على السودة .

بعد ذلك استطاع الإمام أن يمد نفوذه على بلاد الظاهر جميعها ، وسلم ذئبان وبنى على ، وعيال عبد الله ، وسعض بلاد نهم القربية من صنعا ، ولسم يبق في يد المثمانيين الا الرجو وهزم وما حولها ، وكانت جنود العثمانيين في هذه الاماكن وأصحاب الإمام في اطراف البلاد ، ووقعت بين الطائفتين حروب كثيرة ، وبقى الأسسسر كذلك مدة ، وصبرت قبائل تلك الجهات الذين في جانب إلامام صبرا عظيما ، حتى طوا هذه الحروب والغتن لما أصابهم مسسن تخريب بيوتهم ، ووصل جسنود العشانيين إلى قرية مُدَّر وحاصروا أصحساب الإمام فيها ، وانتهى أمرهم بأخذ تلك القريمة وما حولها ، فرجع أصحاب الاسام إلى الظاهر ، واستولى العثمانيون بعد هذه الحروب على أكثر البلاد التي أخذ ها الإمام في تلك الجهات ، وظلت الحال على ذلك إلى سنة ستعشرة وألسف الإمام في تلك الجهات ، وظلت الحال على ذلك إلى سنة ستعشرة وألسف

أوضحنا أن الإمام استطاع أن يمد نفوذه الى أكثر البلاد الشمالية بمساعدة عبد الرحيم وأصحابه ، ما أقلق سنان وأرهبه ، فاشتد غضه على من فى السجون من الرهائن والأسرى ، من الرجال والنساء والصبيان ، فضيق عليهم أشد التضييسي حتى هلك أكثرهم .

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ع ١٧٥، ١٧٥

<sup>(</sup>٢) يحبى بن الحسين ، غاية الاماني ص ، ٧٩٠

في ذلك الوقت كانت شهارة في يد عبد الله بن المعافل ، بعد أن خسرج الإمام منها في النهضة الأولى ، فتركها لمالعثمانيون على أن يكون تابعا لهم ، مم تعيين فرقة من الجيش عليها أفا من العثمانيين ، وشيخ من العرب هـــو الشيخ ناصر بن الأبيض ، وآخران من مشايخ حاشد وبكيل ، وضموا اليهم نحوا من مائتي نفر لحفظها . وبدأوا في تعميرها ، وأصلحوا مدرجها الكبير، وأكثمروا فيها المؤن ، وعين عبد الله بن المعافا أخاه ابراهيم في الهجر مم فرقسه ليحفظوها ، وبقى هو في السودة ، وكان عبد الرحيم بعد انضمامه إلى الإسلم القاسم ، قد أخذ يفتح البلاد طولا وعرضا باسم إلامام ، كما أشرنا ، ويدعسوا له على المنابر ، والإمام يكاتب الناس باجابته ويأمرهم بمواصلة مناصرته ، أرسل أخاه المطهر بن عبد الرحمن الي إبرق طُليمه ، فافتتحها ، وكذ لك بيت بنعلا ، ثم أرسل من حاصر شهارة بمن معه من عسكر عبد الرحيم ، وكذلك الســـودة ، وطال الحصار عليهما ، ولم يستطيع بن المعافا تخليصها من مطهر بنعبد الرحمن فأرسل بن المعافا إلى الإمام مسرا ، انه يريد تسليم شهارة له لتخوفه مــــن عبد الرحيم ، فان عبد الرحيم كان يقول "" لئن ظفرت بابن المعافا ليكون من المثلة لما يتميز به من الفلظة والقسوة ، فقد وصفه الشرفي في مخطوطته بقوله : "" كان عبد الرحيم سيى و الطبع سريع البادرة ، طولا ،عظيم السطوة لا يراعي حقا فيي الأُغلب . . . وان الصديق والعدو كانا بمنزلة واحدة في الخوف منه ، مع عسد م وفائه بالعمود واستهانته بها " (٢) ، لذلك خافت قبائل الأهنوم أن تسليم

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ١٦٤

<sup>(</sup>٢) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ٢٠١

عبد الرحيم شهارة خوفا من انتقامه منهسم واذلالهم ، فلما طلب عبد الله بسسن المعافا من الإمام الحضور لتسليمه شهارة كان يضمر في نفسه شيئا لكي يخلص همهارة من وقوعها في يد عبد الرحيم ، فكان يرى أن حضور الإمام سوف يستفرق وقتا حستى يتم ، وفي هذه المدة تكون قد وصلته نجدة من سنان باشا تساعده على رفسيم الحصار عن شهارة ، ولكن إلا مام كان أسرع ما يتصور ابن المعافا ، فأرسل في الحال جماعة من الاعيان لمعاونة مطهر بن عبد الرحمن ، وأرسل أحد أصحابه واليا إلى عُذر ، كما أرسل ولده الحسن ، وتقدم الإمام إلى شهارة ، فلما عليم ابن المعافا بمقدمه بدخل شهارة بمن معه من عسكر العثمانيين وكانت شهارة تعا من قلمة المؤن لطول الحصار عليها ، وبد خول ابن المعافا مع ما معه من العسكر، زاد من هذه الشدة ، ومن قلمة المؤن أكثر فأكثر حتى قيل عنهم "" انهم أكلوا الكلاب ولحوم الدواب ، وبلغت الوقية الملح ثلاث كبار \*\* وكان ذلــــك من أهم الأسباب التي أدت إلى تسليم شهارة للإمام ، ولما وصل الإمام اليهسا خرج إليه جميم العسكر ، فأمنهم على أنفسهم ، وجمع سلاحهم ، وأخذ عليهسم عهدا ، ألا يعودوا إلى حربه مرة ثانية ، فعاهدوه على ذلك ، وكان تسليم شهازة إلى الامام في شهر شعبان سنة ه ١٠١ه = ١٦٠٧ م حيث استمـــر حصارها أكثر من سنة .

كان تسليم شهارة للإمام نصسرا عظيما ،لما لها من منزلة عند الإمام، فهدو

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ١٦٥

<sup>(</sup>٢) عيسى بن لطف الله ،، روح الروح ورص ٨٦

محب لها ولأهلها ، وقد فتحها الله عليه بدون قتال ، وكانت فرحة الإمام وأصحاً بذلك عظيمة ، واجتمع أهل شهارة على الولائم تعبيرا عن فرحتهم بمقسد م الإمام إليهم بدلا من أن يتسلمها عبد الرحيم ، وقد قيل الكثير من الشعر تعبير ا عن هذا النصر العظيم ، وما قيل :

وحمد المن أولاك سؤلى ومقصدلى وبعد إياس منولى ومعتمدى فنلت الثناء والنصر والفتحعن يدى

هبنا بهذا الفتح يابن محسد على بعدعهد فى الزمان وموعسد وثبت إلى العلياء بصدق عزيسة

خرج الجميم إلى الإمام فأطلق سراحهم وأمنهم الا ابراهيم بن المعافا ، فقد اعتقله الإمام في شهارة وشدد عليه في الحراسة لأنه كانيريده رهينة عنده ليستطيع أن يفدى به ولد يه المأسورين في كوكبان ، محمد وأحمد ، منذ حصار شهارة سنة ٩ . . ١ هـ ، لكن ابراهيم ابن المعافا استطاع الفرار من شهارة بحسا بعض أهلها الموالين له ، وأخفوه في بعض الأودية ، فعلم الإمام بذلك فأغسا رعلى ما يجاور شهارة ووصل الى صور من أعمال شهارة الفيش وأمر الناس التفتيش عنه في تلك الأودية ، وتظاهر أنه لا يعلم مكانه وبأنه هو الذى هرب بنفسه ، كسى لا يثير القلاقل والفتن في شهارة ويربى العداوات بينه وبين أحد فيها ، وكان هذا من حسن صنيع الإمام وإحسانه معاملة أهالى البلاد التي يفتحها ، وعهد إلسى المفتشين بأنهم اذا وجد وه عظموه وعاملوه معاملة حسنة ، فلما وحد وه طلعوا بسه

<sup>(</sup>۱) الجرموزي ـ النبذة المشيرة ص ١٦٥

<sup>17</sup>Y Ø "" (Y)

إلى الامام فأحسن معاملته ، أما شهارة فكانت تعانى من قلة المؤن ، وارتفاع الأسمار لطول مدة الحضار كما ذكرت وكان اصحاب الامام لا يأكلون الا العنب أو من النذور والعطايا من الأهالي ، وجمع الإمام شايخ الأهنوم وطلب منهم طعاما لمن يحفظ شهارة ، فأرسل الشايخ نحو ثلاثين زيديا يطوفون في لللاد لجمسع الامداد حتى احتمع قدر عظيم من الأقوات ، جعلت لمن يحفظ حصن شهارة ،

لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارة للإمام اشتد غضبه على أخيه المطهر، وعزله عما كان تحت يده ، فلما تيقن المطهر بعزله رفع الحصار عن السودة الستى (١)

خاف المطهر سو المصير الذى سوف يلقاه من أخيه جزا علمه فكاتسب العثمانيين سرا ، بأنهم اذا جعلوه أميرا على شهارة وبلاد الشرف كان تابعا لهم ويد خل في خد متهم ، فوعدوه بذلك ، وأرسل جنوده إلى بيت ابنعلا ، كمسا أرسل فرقة من جنوده لحراسة طريق حجة خوفا من أن يغزوه أخوه منها ، فقلست بذلك جنوده المحاصرين لشهارة ، فكان ذلك من أهم الأسباب التي مكنت الإمام من دخول شهارة دون عنا ، لكن مطهر بن عبد الرحمن تيقن من عدم مساعسدة العثمانيين له ، وانهم لا يسوفون بعهدهم ، وهو خائف من أخيه ، فأرسل إلسى جنوده بترك ساحة القتال ليصلوا إليه ليحتى بهم من العثمانيين وأخيه ، ووقسف

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله - روح الروح وع م ٦٦

الجند ومطهر في مكان يسمى المسارحة ، ووقف العثمانيون في الجهة الأخرى سن نفس المكان ، بينما كان ابن المعافا في السودة ، وكانت أعواتهم المرتفعة تسمع بوضوح من شدة الاختلاط والكثرة ، فخاف أصحاب الامام من هجومهم على شهارة وهم ظهة ، وقد تفرقت أكثر القبائل عنهم لعدم توفر ما يأكلون في شهارة ،

لكن النزاع حدث فيهابينهم وتفرق شطهم وبقيت شهارة في يد الإمام، وخرج منها الإمام بعد أن ولي عليها من يحفظها ، وأقام الجنود ليحفظوا أطراف البلاد من في السودة ، أعمنى من عبد الله بن المعافا والعثمانيين ، ووصل إلا مسام اللي فليمه وولي عليها ابنه الحسن ، ثم عاد هو إلى وادعة لتجهيز السرايا إلى الشمال والشرق ويلاد الحيمة وجهات اليمن .

لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارة للإمام ، ورأى ما أحرزه الامام مسن انتصارات ، وقعت في قلبه الفيرة والتكبر ، وأصبح ينشر بين الناس أن الإمسام لا رأى له ، وانه لولا قيامه معه لما فتح الإمام أى بلد ، وأنه كان يبيت النيسة للفدر بالإمام بعد أن يفتح البلاد باسمه ، وكان عبد الرحيم يطمع في أن يأخذ شهارة ثم كوكبان والحيمة ، ثم يفدر بالإمام ويأخوانه الذين ساعد وه في فتصح تلك الجهات ، فلما علم بتسليم شهارة اضطربت أحواله فكان تارة يخطب للإمسام وتارة يثور ويغضب ، فأرسل له الإمام حاجبه المسمى البواب ليبشره بما فتح الله عليه من البلاد طمعا في أن يهدى من غضبه ويكسبه إلى جانبه فلما وصل إليسه

<sup>(</sup>١) الجرموزي النبذة المشيرة ص ١٦٧

الحاجب حاول عبد الرحيم قتله ، وبذلك تيقن الامام من سوء نية عبد الرحيم.

في هذه الأثناء علم الباشا سنان بعزله عن اليمن فخاف أن يخرج والفتنسة في أشره ، وأنه يخشى وثوب الإمام أو عبد الرحيم على صنعا في أثناء تغير الولاة ، واذا حدثت مثل هذه الفتنة في اليمن تكون عاقبتها خطيرة ، لذلك ارسل سنان باشا الحاج التاجر أحمد الوادى للوساطة عند إلا مام لطلب الصلح لمدة سنسة أو أكثسر ، لكن الإمام استغرب طلب سنان لما له من السطوة والقوة والبغسض في سنان والحاج أحمد الوادى ، وخاف أن تكون خدعة من سنان باشا ، فأرسل في سنان والحاج أحمد الوادى ، وخاف أن تكون خدعة من سنان باشا ، فأرسل إلى القاضى على بن أحمد بن أبى الرجال يستشيره في الأمر ويطلب منه تيقسن الخبر من الأمير على بن مطهر بن الشويع ، وكتب اليه "" وصل الحاج أحمسك الوادى من عند هذا الطاغية المظيم طلب صلحا ولا عرفت السبب الموجسب لطلبه مع ضعفنا عند هم وقوتهم ، واستظهارهم علينا ، وهل يريد ون معرفة حالنا أو هو حق وصد ق فهو المحبوب المطلوب "" ، وتمهل الإمام حتى علم أن طلب الصلح صحيح ، ففرح بذلك وعقد الصلح لمدة سنة بينه وبين سنان بواسطسسة الصاح أحمد الوادى .

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ١٨٠

۱۲۸ ۵۰ \*\*\* (۲)

أراد الا مام أن يشمل عبد الرحيم هذا الصلح لكن عبد الرحيم رفسفى ، واتهم الإ مام بالعجز لقبوله هذا الصلح ، فتركه الإ مام وشأنه مع العثمانيين ، وعقد هو الصلح وحده ، على أن يكون للإمام ما تحت يده من البلاد المفتوحة ، ومعسنى عقد الصلح هذا أنه اعتراف صريح من الدولية العثمانية بالا مام القاسم بعد مسا أضنتها الحروب والفتن معه ، ولا ننسى ما قد عرضه سنان على الإ مام من صليح قبيل توليه ولا ية اليمن رغم ما يتمتع به سنان من القوة والإ مام من الضعف بالنسبسة لقوة الدولة العثمانية في ذلك الوقت ، فلما علم العثمانيون بترك عبد الرحسيم للامام وخروجه عليه ، جمعوا جنود هم للحرب ضده ، واستمرت الحروب بين الطرفين أربع سنوات ، حتى هلك معظم جند عبد الرحيم ، وقد قيل "" انما موضع في بلاد ه كلها الا وسال عليه الدم "" . (۱)

وقتل عبد الرحيم أصحابه الذين اشتركوا مع مطهر في رفع حصار السحودة وتركوا الجهاد ، ومكنوا ابن المعافا من دخولها سلما ، وكان عبد الرحيم كارها (١) لم ، وأما مطهر فانه استجار باللامام وترك أخاه يتجرع من حرب العثمانييين ، وضعف عبد الرحيم بعد تفرق أخوانه عنه بسبب سوء معالمته وقسوته هليهم ، ومن شم كان هلاكه كما سيأتي في الفصل الثالث .

(١) الجرموزي \_النبذة المشيرة ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ دولة الترك ص ١٤ ـ المؤلف مجهول

## الفصّل الشالث صمّل مح ١٠١٦ هروننا بحه

﴿ - سياسة جعفر باشا

ب - صلح ١٠١٦ هـ ، استقرار الإمام في شهارة

ج - تفرغ جعفر باشا للأميرعبالرحيم بن عبرارحمله

ء – أسرعبدالرميم ونفيه ١٠١٨ ه

فى التاسع عشر من جمال ى الأولى من سنة ١١، هـ ما ١٦، ١ وصل جعفر باشا واليا على اليمن ، بعد عزل سنان باشا (١) ، الذى كان قد قرر الصلح مسع إلا مام القاسم قبيل رحيله ، كما ذكرت فى الفصل الثانى ، مع أنه كان قد اتصف بالقسوة والشدة والجور حتى قبل " كان اليمن مع سنان وعبد الرحيم كالنار " ، وفى ذلك قال الفقيه عبد الله بنداعر " أن الباشا سنان أساء السيرة فى اليمسن وعامل أهله بالا حسن ، ورماهم بالمحن ، وتوصل إلى أخذ أموالهم الجليلسة بكل حيلة ، حتى لقد بلغ أهل الأموال فى كتم ما بأيديهم منها بكل حال " (٢)

وكان سنان قبل خروجه من صنعاء ، قد قتل الأمير حسين الدفتردار فسى ديوان القصر ، حتى لا يفشى المظالم التى ارتكبها فهحق أهل اليمن فيرفعها إلى السلطان ، أو الوالى الجديد جعفر باشا لذا بادر في قتله ،

وقيل ان سبب قد وم جعفر وعزل سنان ، أنه قد شكا أعيان أهل اليمسن مرارا إلى مسامع السلطان ما يفعله سنان ، ولكن وزير السلطان الأمير درويسش كانت بينه وبيرسنان مودة ، فكتم عن السلطان هذه الشكاوى ، ثم حدثت بسين السلطان ووزيره درويش مخالفة ، فقتله ، فوجد وا هذه الرقاع المتضمنة الشكاوى ، فبادر السلطان بارسال جعفر باشا إلى اليمن بدلا من سنان باشا .

<sup>(</sup>١) المحبى - خلاصة الاثر ج ١ ص ه ٨٤

<sup>(</sup>٢) الجرموزي \_النبذة المشيرة ص ١٨١

<sup>(</sup>٣) يحيى بن الحسين ... غاية الاماني ص ٢٩٢

ويرجع السبب في عدم معرفة السلطان بأمر اليمن ومايحدث فيه من الظلم والجور بالأهالي ،بُعد اليمن عن مركز الدولة العثمانية في الأستانة ، وكان من الصعب معرفة أحوال أهله وشاكلهم ،

وكانسنان قد لجاً إلى هذه السياسة لا خضاع اليمن للسيطرة العثمانية ، وقد نجح في تحقيق غرضه من وراء استعمال القوة ، غير أن هذا النجاح كـــان مؤقتا ، وسرعان ما انقلب إلى اضطراب وفوضى ،

لذلك ترك سنان باشا اليمن وهو طتهب بالحروب والا ضطرابات ، فكان على الوالى الجديد جعفر باشا مواجهة ذلك عند بداية ولايته ، فكان من الحكمة أن يغير سياسة سلغه سنان باشا ليستطيع أن يسك بزمام الأمور فى اليمسن ولذلك أظهر العدل بين رعايا اليمن لتهدئة الأحوال ، وتخفيف هدة الا ضطراباء من ذلك أن أهل زبيد شكوا إليه ما نالهم من الجور الشديد والظلم من سنان ، وانه جعل أموالهم أوقافا فرد جعفر تلك المظالم وأمر بقتل القاضى عمر أفنسدى صاحب المخالتواطئه مع سنان ضداً هل البلاد .

وكان الجباة يحصلون الأموال المقررة في سجلات الدولة من أصحاب النخيل أو من ذريتهم كماهي ، بغض النظر عما اذا كان هذا النخيل مازال قائما أم لاء

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين .. أنباء أبناء الزمن ص ١٤٩

أم أنه مشر أوغير مشر ، فأمر جعفر باشا باحصا النخيل المثمر سنويا ، لتكسون الضرائب مطابقة للواقع ، كما أنه وحد ظاهرة تجميد الضرائب على البقر في وادى زبيد كما كانت مجمد ة على النخيل ، فكانت الضرائب تؤخذ على عدد رؤوس الأبقار سواء الحية منها أوالميتة ،أى على ما كانت عليها وقت احصائها ، وكان بعسض الأهالي أو ورثتهسم قد اضطروا إلى احتراف المهن المختلفة لتسديد الأسوال المقسررة عليهم حسب ما هو مسجل في دفاتر الدولة "" فأذ هب عنهم جعفسر باشا هذه المظلمة المطلوسة على المفقود ، ولم يبق عليهم الطلب الا فيما هسو موجود فهذه صدقة باقية "" (1)

كانت ازالة هذه المظلمة عن الأهالى ذات وقع كبير ، لما كانوا يعانونك من الفقر الاقتصادى للبلاد من جهة ،بالاضافة إلى الخسائر التى كانوايتعرضو لها بسبب الآفات الزراعية كالجراد مثلا أو انقطاع الأمطار ، أو بسبب قطل الأشجار لاستعمالها في البناء ،أو أن تيس الأشجار ذات النفع الاقتصادى ، كأشجار السبن مثلا ، ففي جبل صبرة \_ جنوب اليمن \_ كانت أشجار السبن فلى قد يبست وقطعها أصحابها ، لعدم نفعها ، فقل بذلك المحصول ، وقد تعرضت الأراضي الزراعية في نفس هذه المنطقة للحروب المتتالية في سنة ٢ . . ١ه ، بسبب هجوم أهل الحجرية المتكرر عليها لمناهضة العثمانيين ، ففي أثناء

<sup>(</sup>١) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد اله آل عثمان ص ٢٥

هذه المحروب أخذ أهل المجرية في قطع أشجار البن ، وحرقوا جذوعها ، فتلفت بذلك الأراضي الزراعية ، وقل نفعها الاقتصادي وتعرض أهلها للغقر والدمار والتشرد ، بسبب ذلك لأن للدولة كانت تأخذ منهم خراجا ثابتا بصرف النظر عن جودة المحصول أو خرابه .

فلما جاء جعفر باشا أزال عنهم هذه الغمة ، وأمر بأن يمر وقت ثمرة البن في جبل صبره باشرون عارفون بقلة البن لتقديره ،مع كاتب من قبل الكاشف ومند وب شرعى من قبل قاضى تعز يكون محل الثقة عارفا بحق الدولة وحسسق الرعيمة معا ، ويقدرون ما هو موجود من البين ، ويأخذ ون ما للدولة ، ويقرروا بذلك في سجلات ودفا تر خصصت لذلك " واستعر الحال على هذا المنوال يوجد فيه الموجود ولا يطالبون بالمفقود ". (١)

وقد أدرك جعفر باشا أن رضاء اليمنيين على الوالى العثمانى أو سخطهم عليه ،انما يتوقف أساسا على نجاحه أو فشله فى النواحى الادارية والماليسة ، فعمل على كسب الأهالى إلى جانبه بالقضاء على المظالم المالية السائدة قبيل ولا يته ، وذلك ، بأن ربط الضرائب بالثروة الحقيقية للأفراد ، ومنع من تجميد ها رغم تغير ظروف هؤلاء المالية .

وقد عمد جعفر باشا كذلك إلى تقريب الفقها والعلما على اختــــلاف

<sup>(</sup>١) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ٢ه

هبية من اهبهم إليه ، واجراء المناقشات الطويلة معهم ،وذلك لا ذابة الفوارق المذ ولتقريب وجهات النظر في المسائل السياسية والدينية .

فقد اشتهر جعفر باشا بعلمه وتفقهه فى الدين ، وتعظيمه للعلما والأشراف ومعرفته بحقوقهم ، لأنه كان على قدر كبيرس المعرفة بالعلوم الشرعية والعقلية وكان شاعرا مجيدا (۱) ، وقد ذكر المحبى فى كتابه "انه قد ذكره الامام الطبرى فسى تاريخه وقال : سمعت من لفظ والدى قال تباحثت أنا واياه ـ جعفر باشسا فى خسس علوم ، التفسير والحديث ، والمعانى ، والبيان ، والقراءات فوجدته فسى كل منها كاملا " . (١)

كما ذكره محمد بن كانى الرومى فى تاريخه "" كان جامعا بين محاسسن الخصال ، ومراتب الكمال ، وكان عالما عاملا ، وفيه من الديانة والتهجد ماهسو كثير على أمثاله ، وكان خليقا بكل وصف حسن ، الا أنه كان يحب الفخر وفيسه من التيه شي ولطيف . . . ولو أ من سفك الدما وقي آخر مجيئه إلى اليسسن لكان من طك القلوب وهو معذور فى هذا الأمر "".

لذا نجده قد قرب إليه بعض الفقها الزيديين المعتدلين ، وأحسسن إليهم ، مثل السيد محمد بن عز الدين المؤيدى المعروف بالعضتى ، والسيد محمد الحوثى والسيد الحسن بن شمس الدين بن جحاف وغيرهم ، وقد ناقشهم في أمو ر

<sup>(</sup>١) الكبسى \_ اللطائف السنية ص ١٣٧

<sup>(</sup>٢) المجبى - خلاصة الاثرج ١ عن ١٨٥

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والصفحة

فقهية عديدة حتى أظهر لهم "" أن الخلاف انما هو لفظى فيما بينه سيم "" وذلك يرجع لقدرته على المناقشة وغزارة علمه ، اذ يعتبر من يهتمون بنشر العلم حتى قيل عنه انه هو الذي "" أخرج تفسير ابن السعود فنسخ من عدة نسسخ وانتشر في اليمن وظهر "" ،

وكان هذا التفسير لم يعرفس قبل ، اذ كان جعفر باشا يورد على علما و صنعا و ماحث من أبى السعود لم يعرفوها ، حتى حطهم ذلك على الرغبة فسى الكتابة والتحصيل .

وبهذه الطريقية جذب نحوه العلما والفقها واليكونوا في جانبه بدلا مسن أن يكونوا ضده ، لما لهؤلا العلما من تأثير على الأهالي وخاصة أهل الجبال الشماليسين الملم لهذا الجانب مسن أعظم الأشر في نفس الجبلي أو الصحراوي ، لذا كانت خطية جعفر باشا ذكية في سن هذا الجانب الحساس ، لكل هيذا ،

وتفسير أبو السعود نسبه إلى ابو السعود بن محمد بن العماد الحنفسى مراد السعود بن محمد بن العماد الحنفسى علما العثمانيين المستعربين ، كان مفسرا وشاعرا ، تقلد القضا ، وأضيف إليه الافتا وكتابه في التفسير هذا اسمه : " ارشاد العقل السليم في مزايا الكتاب الكريم "

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٥٢

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والصفحة .

كانت الفترة التى تولى فيها جعفسر باشا فترة هادئة بفضل السياسة السستى استخدمها لتنفيذ أغراضه فى اليمن وتهدئة أحواله ، وخاصة أنه عقد مع الإسلم القاسم صلحا لمدة عشر سنوات ، وقضى على عبد الرحيم بن عبد الرحمن كما سنفصل ذلك فيما هو آت .

وقد وصف أحد المعاصرين حال اليمن فى فترة ولاية جعفر باشا بقول "" انقادت له الأرض بالطول والعرض ، وكان فى أيامه اليمن كله جنة عدن لما حل فى قلوب أهله من الأمان والأمن "" (١)

ونحن نرى هنا أن سياسة جعفر باشا متمثلة في جانبين ؛ الأول رفسيع المثالم المالينين الأهالي ، والثاني الجانب العلمي لفئة واحدة فقط دون سائر الأهالي وهي فئة العلما والفقها ، ولم ينظر جعفر باشا ولا غيره من السولاة المثمانيين المصلحين في اليمن إلى جوانب أخرى كتطوير الزراعة مثلا ، أو الصناعسة أو التجارة ورفع شأنها ، أو تقديم الخدمات العامة للأهالي ، مثل تسهيل طرق المواصلات ، والبريد أو بنا المدارس والمستشفيات وغيرها ، اذ أن هذه الأعمال تركت على أنها من مهمة الأهالي أنفسهم وفقا لتقاليد هم وأوضاعهم الخاصة .

أما أهتمام الولاة العثمانيين بهذه الأمور ان اهتموا بها فانما يكون مسن أجل زيادة موارد الدولة ،أو من أجل رغسة

<sup>(</sup>١) الموزعى \_ الاحسان ود خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٢٤

بعض المكلم في تخليد ذكراهم باقامة المنشآت الدينية كالمساجد أو بنا القلاع أو الحصون وكذلك اهتمامهم بمظاهر الحياة الدينية والاجتماعية العامة .

كذلك لم نجد أى تغير في الأوضاع القبلية في اليمن التى تحتاج إلى تغير حضارى كبير، لأن قدرة الولاة وامكانيتهم محدودة ، اذ لا يمكن تحقيق هذا التغير في اثناء حكم معين ،أو في خلال مرحلة تاريخية معينة وذلك لأنسب يحتاج إلى امكانيات كبيرة وفترات طويلة ، فتغير هذه النظم أو الأوضاع لا يتحقق الا اذا تغيرت ظروف معيشة القبائل ، ولا يتأتى هذا الا عن طريسق نشسر التعليم مشلابين الأهالي ،أو عن طريق امتصاص طاقتهم وجهودهم فسى القيام بأعمال انشائية وعمرانية كبيرة ، زراعية كانت أم صناعية خاصة أن أرغى اليسسن خصيدة وغنية بالثروات المعدنية، وتنفيذ هذه الخطوة الحضارية لا يتم الا عسسن طريق حكومة توية مستقرة ، ووالى قوى يستطيع أن يتماون مع هذه القبائسل ليتغلب على ظروف بيئتها الطبيعية الصعبة التي يغلب عليها الطابع الجبلسي أو الصحراوي .

وبطبيعة الحال لم يكن في مقد ور الدولة في ذلك الوقت القيام بمثل هسنه الأعمال لأنه هدف العثمانيين من وراء حكمهم لليمن في ذلك الوقت لم يكسسن لاحداث تغير حقيقي في أوضاع البلاد الاجتماعية .

ولذلك لم تمتد جهود جعفر باشا لاحداث مثل هذه التغييرات، وانسا

أما عن صلح سنة ١٠١٦ هـ واستقرار الإمام في شهارة ، فقد اتسمست هوة الذلاف بين الإمام القاسم وعبد الرحيم ، وخاصة بعد أن عقد الامام مسمم سنان باشا الصلح قبل رحيله ، وقد رغب الإمام القاسم في أن يشمل صلحه مسم المثمانيين عبد الرحيم ، لكن الأخير رفض واتهم الإمام بالضعف والعجز ، وكانت الوحشة بين عبد الرحيم وسنان ، لذلك نجد أنه بعد تولى جعفر باشا ولا ية اليمن سارع عبد الرحيم بالا تصال به لا قامة علاقات ودية معه تتمثل فيلل صلح يعقد بينهم ، وأظهر له أن خلافه مع سنان باشا كان بسبب عسداوة كانت بينهم بسبب الوشاة ، وأظهر منابذ ته ومخالفته للإمام ، وانه راغب في عقد صلح معه ، سُر جعفر باشا لهذه السادرة من جانب عبد الرحيم (١) لكن الأخسير أرسل أخوه إلى كوكبان للقيام ببعض الأعمال العسكرية لتوسيم مناطق سيطرته أثناء مفاوضات عقد الصلح ، وكان ذلك سببا في شك جعفر باشا في صدق نيسة عبد الرحيم ، وزاد من هذا الشك أيضا أن جعفر باشا أرسل إليه أحد الفقها ، ليمرض عليه الصلح على أن يترك له ما تحت يده من البلاد ، وهو حين ذلك في كوكبان ، فلما وصل الفقيه إليه أحسن استقباله ، وأظهر سروره بوصوله لما كا ن بين الفقيم وعبد الرحيم من مودة ، فلما علم أنه وصل لعقد الصلح واغماد سيف الفتنة اشتد غضبه ، وخرج إلى مكان يسمى حوره واركب الفقيه معمثم صلبه على شجرة هناك فاستشاط جعفر باشا غيظا .

الكبسى ـ اللطائف الله ـ روح الروح ص ٨٧ ، الكبسى ـ اللطائف السنيش

<sup>(</sup>٢) تاريخ دولة الترك ص ١٥ - الموالف مجهول

قال الشرفي في مخطوطته "كان عبد الرحيم كتب إلى الباشا جعفى ريد منه أن يكون من جطتهم ، ويعطونه من البلاد ما فرضاه ، فوقع الخوض فى يريد منه أن يكون من جطتهم ، ويعطونه من البلاد ما فرضاه ، فوقع الخوض فى دلك مدة فلم يتهيئا بينهم اتفاق ، لخبث عقيدة الأمير عبد الرحيم وسواً فعالة "

ولم يتم عقد الصلح ولذلك رأى جعفر باشا أن فتح الحرب في جبهتين أصر صعب ، وأن الأولى أن يضعقد صلحا مع الإمام القاسم ، اذ كان اشتعال الحسروب ضد المثمانيين في المنطقة الشماليية من جانب الإمام القاسم وعبد الرحيم يفسرى جعفر باشا على عقد الصلح مع أحد هما ليتغرغ لمحاربية الآخر ، أو حتى مع كليهما لاطفاء نار هذه الحروب التي واجهته عند بداية توليه أمر اليمن ، ومادام جعفر باشا قد فشل في عقد صلح مع عبد الرحيم ، فقد كان ذلك دافعا قويا الى تقر بجعفر باشا من الإمام ، وعقد معه الصلح .

وقيل ان الباشا سنان قبل رحيله من صنعا • أشار على جعفر باشا بالصلــح مع الا مام ومتابعة عبد الرحيم .

وقد أجاب الا مام على جعفر باشا بالموافقة على الصلح لما رآه من المصلحة الظاهرة للأهالي ، وذلك لأن القبائل لموا الفتنة وطول الحروب بسبسبب الخسائر التي خسروها فهالمال والأهل منجراء علك الحروب ، كما أنه رأى أن كثيرا

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ص ٥٠٥

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٠٩

من رجال القبائل كانوا يسلون لمن يدفع لهم أكثر من الأموال ، ونظرا لقوة الدولة المثمانية بالنسبة للإمام في ذلك الوقت ، فقد كانت أغبية القبائل تميل إليهمه بعد أن كانت في جانب الإمام ، وذلك راجع لحاجتهم إلى الأموال بسبسب فقرهم ، بالاضافة إلى ميل أمرا ال شرف الدين للدولة العثمانية وتعاونهم معها ضد الإمام ، فكان الإمام بذلك يحارب في جبهتين متشلة في الأسسرا واليمنيين من آل شرف الدين والدولة العثمانية ، وكذلك ماظهر من عبد الرحم من كره للإمام والفدر به ، وخاصة عند ما أرسل حاجبه شمس الدين البسواب، فأشعل عبد الرحيم النار لاحراقه .

كما رأى الا مام أن في عقده مصلحة كبيرة ، فهو بذلك يستطيع أن يخصصرج أولاده من أسرهم في كوكبان وكذلك باقى المأسورين والرهائن هناك .

فكل هذه الأسباب مجتمعة جعلت الإمام بيادر بالموافقة على الصلح وأرسل الإمام القاغى مجد الدين سعد الدين بن الحسين المسورى إلى صنعاء ليعقد الصلح من جهة الدولة العثمانية من الامراء ، الامير عبد الله بن المعافا والحاج أحمد الوادى .

وبالفعل عقد الصلح في يوم الاثنين الحادى عشر من شهر ذى الحجـــة (۱) سنة ١٠١٦ هـ = ١٦٠٨ م لمدة عشر سنين .

<sup>(</sup>١) المحبى - خلاصة الاثر جراص ٥٨٥

كانت شروط الصلح التي وافق عليها كلا الطرفين هي: أن يبقى للاسام ما تحت يديه من أقاليم المنطقة الشمالية وهي الأهنوم ، وعذر ، ووادعة وظليسة والعصيمات وشهارة ، ويرط ، والحيمة ، ورد له جعفر باشا حصن حميمة السعد الوبلادها وكانت تحت سيطرة العثمانيين ، (۱) وأن يؤمن سكان المناطق من الجهتين، ويسمح لهم بحرية التنقل في أي البلاد ، وأن كان لأحد حق في أحد الجانبسين سمح له بالا تصال به ليا خذ كل ذي حق حقه .

كما وافق جعفر باشا كذلك على فك أسر أولاد الإمام محمد وأحمد مسن وكبان وجميع أهلهم وأصحابهم ، وإطلاق من في سجن صنما من الرهائن ، واطلاق رهائن الحيمة ، وكان قد قبض على مجموعة منهم أيام الحرب مع سنان في الكرة الثانية ، في حروب الحِينة الشهيرة التي مر ذكرها في الفصل الثاني ، واشترط الإمام أن يبقى سلاح أهل الحِينة معهم لمناصرتهم إلامام ، وقد وافق جعفر باشا على ذلك فيما ترجح لاسترضا ولامام ولتهدئة الأوضاع في شمسال اليمن ، ولما تم عقد الصلح بادر جعفر باشا بتنفيذ الشروط لتهدئة الحالمة المضطسريسسة في اليمن ، وبدأ اطلاق سراح أولاد إلامام وأهلهم وأصحابهم من أسر كوكبان ، فيما بين شهر رجب وآخر رمضان سنة ١٩٥٨هـ و ١٦٠٩هـ ١٦٠٩م . (٤)

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ٥٠١

<sup>(</sup>٣) الجرموزي النبذة المشيرة ص ١٨٢

<sup>(</sup>٤) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ٢٠٩

مريفة الصلح



الأمّاليم التي نص عبيرا صلح دان إلى وبقا يُط تحت يرالدما القام

وقد خرج الجميع إلى شهارة ستقر حكمهم ، واستقرت بذلك أحسوال إلا مام وأولاده .

وكانت الأمور خلال الصلح على أحسن حال ، ولم يحدث أى منافرة بدين الجانبين حتى نقص الصلح سنة ١٠٢١ ه في النهضة الثالثية كما سنفصل ذليك في حينه ،

والواقع ان هذا الصلح كان تتويجا لانتصارات الإمام القاسم عند نهايسة الكرة الثانية ، وتثبيتا لأقدامه في المنطقة الشمالية ، وذلك على عكس ما حسدت له عند نهاية الكرة الأولى التي انتهت بسلب جميع ما استولى عليه من البسلاد وعُرض للهزيمة مما جعله يلجاً إلى جبل برط للاختفاء به ،

فقد استطاع الإمام في نهاية الكرة الثانية أن يفرض وجوده على العثمانيين، وأن يجبرهم على الاعتراف به ، واعتراف العثمانيين بالإمام وموافقتهم على شروط الصلح يعتبر مظهرا من مظاهر ضعف الحكم العثماني في اليمن و خلخلة نظمه الديمتير ذلك بداية نهاية الحكم العثماني في اليمن ، لان العثمانيين كانسوا يحرصون على بقاء هذا الصلح لحاجتهم إليه ، فيعملون بد ورهم على تهدئل الأحوال مع الأئمة سادة الشمال للتفرغ لحل شاكلهم في باقي أقاليم اليمسن ، والحقيقة أن كلا من جعفر باشا والإمام القاسم كان في حاجة إلى هذا الصلصح لتنظيم شئونهما داخل أقاليمهما .

فالإمام قد أحرز عدة انتصارات بالفعل لكن هذه الانتصارات لم تكسسن

لولا انشفاله بحرصه مع عبد الرحيم (۱) ، فكان على جعفر باشا التصدى لــــه والقفاء عليه ، وكذلك دارت الحرب بين جعفر باشا والكتخدا عبد الله شلـــبى الذى أعلن تمرده عليه كما سنفصل ذلك في الفصل الـرابع ، بالإضافة الى تعــد د الا ضطرابات في باقى اقليم اليمن ، سا كان يضعف في نهاية الأمر من جانـــب العثمانيين ويقلل من هييتهم .

وهكذا يمكن القول بأن هذا الصلح كان توطيدا وتدعيما لأقدام إلا مسام في المنطقة الشمالية ، وقد شبه الجرموزي هذا الصلح بصلح الحديبية ، وسوف نحلل هذا التشبيه في خاتمة الرسالة .

كذلك كانت الاضطرابات التى واجهت جعفر باشا سوا من جانب حاكسم صعدة العثماني أو من جانب عبد الرحيم على السوا بداية لا متداد سيطرة الإمام إلى الا قاليم اليمن على عهد أولاده من بعسد ، كما كان هذا الصلح فاتحة خير على الإمام ، فقد اتصل به كثير من الناس وناصروا دعوته ، وانضموا إليه بالالآف لأنهم آمنوا واطمأنوا بهذا الصلح .

وبعد عقد الصلح مع الإمام القاسم ركز جعفر باشا جهوده ضدعبد الرحيم ابن عبد الرحمن ، وخاصة بعد ما تيقن من سوء نيته ، عند ما أرسل له رسوله لعقد الصلح معه ، فما كان من عبد الرحيم الا أن قتل الرسول ومثل به ، كما ذكرنسا سابقيا .

<sup>(</sup>١) الجرموزي - النبذة المشيرة عن ١٩٥

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع عن ١٨٥

<sup>(</sup>٣) الشرفي \_اللآلئ المضيئة ص ٢١٠

وكان صاحب كوكبان ، وهو الأمير اسماعيل بن احمد بن محمد بن شمس الدين، كان يرسل لجعفر باشا باستمرار عن جميع الأعمال الجريئة التى يقوم به عبد الرحيم ، وتعديه على بلاده ، فكانت تلك الشرارة التى اشعلت النار فسسى المهشيم ، فانهارت أمور عبد الرحيم وتضعضعت أحواله بعد ذلك .

جهز الباشا جعفر جيوشه لمحاربته ، بعد ما اطمأن من جانب الإسسام القاسم حيث عقد معه صلح سنة ١٠١ه ، وفي يوم السبت ١٢ ربيع الثاني من سنة ١٠١ه هـ ١٦٠٨ م وجه جعفر باشا جنوده بقيادة عمر كفيا وجماعية من أهل كوكبان الى قلعة المشغق من بلاد مسور ، وكان عدد هم يبلغ نحو ستة آلاف حندى ، وكان في سور أحمد بن عبد الرحيم فهزم ، ثم دخل الجيسش لاعه ، أما أحمد بن عبد الرحيم فهزم ، ثم دخل الجيسش درويش ، ثم خرج عند أخيه عبد الرحيم في حَوْرة ، وتشابك الجيشان فانهرز مأحمد بن عبد الرحيم في حَوْرة ، وتشابك الجيشان فانهرز مأحمد بن عبد الرحيم في حَوْرة ، وتشابك الجيشان المنهست من عبد الرحيم وحل إلى حصن شمسان بني عكاب ، وكانت الحروب علسي أهدها والرمي بالبنادق من كل مكان ، وكان عبد الرحيم يثبت أصحابه ويقتسل منهم من انهزم عن مركز الحرب ، مما جعلهم يخافون منه فيثبتون الثبات العظم ولكن رغم ما أبداه جند عبد الرحيم من بسالة الا أنه قتل منهم عدد كبير، وكسان عبد الرحيم في ذلك الوقت في كوكبان ، فلما رأى شدة الحروب وقوة الجنسود خرج إلى الذنوب ،حيث لم يبق في ده الا الذنوب وحصن كوكبان وحجه وحصن خرج إلى الذنوب ،حيث لم يبق في ده الا الذنوب وحصن كوكبان وحجه وحصن

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ع ١٥٠

عهم وفي تلك الأثناء أعلن من في كوكبان حجه خروجهم على عبد الرحيم ، وخضو للعثمانيين ، وأرسلو العمر كخيا يطلبوا منه الأمان وتسليم حَجه له ، فأسسرع عم كخيا لاستلامها ، ثم أرسل جعفر باشا المدافع الثقيلة لمحاصرة مبيّن فماصروها وكان فيها أحمد بن عبد الرحمن وأخوه الأمير عبد الرحيم ، فلم الم ضاق به الحال وخاف أن تحيط به أيدى العثمانيين منكل مكان ، وكانسست بلاد الشرف باقية تحت يده ، رأى أن يخرج إليها ، ويخلف أخاه محمد فـــى حصون حجه ليستطيع النجاة اذا احتاج إلى الفرار وليتمكن كذلك من محاربـــة المثمانيين بفضل الامدادات من أهل البلاد التي مازالت خاضعة له ، وقد فكر عبد الرحيم في أن يلجاً للإ مام القاسم لكي يتوسط له لدى العثمانيين ،أو أنسه يتفق معه ليكونوا يدا واحدة لمحاربتهم ، فيتقوى بالإمام لعلمه بمحبة القبائل له ، فهو مسموع الكلام لديهم (٢) ، لكن ذلك لميتم لأن عبد الرحيم سبق وأن اتهم الإمام بالمجز عندما أراد أن يشركه في صلحه مع العشانيين ، وطال الحصار على مبيّن ، فسلم أحمد بن عبد الرحيم الحصن للعثمانيين ، وطلب منهم الأسان فسيروه إلى صنعاء، بعد ما أخذ واجميع مافي حصن مبيّن من خزائن عبد الرحيم واسلحته ونقوده وجميم الأثاث والكتب القيمة ، التي كانت من محاسن الكتسبب لدى عبد الرحيم ، ثم توجهوا إلى جهات الشرف لملاقاة عبد الرحيم ، فلما وصل عبد الرحيم بلاد الشرف حيث خرج إليها ليلا متخفيا ، وكان أخوه محمد بـــن

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح عى ٨٧

<sup>(</sup>٢) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة عن ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر عن ٢٠٥

عبد الرحيم في حصن المفتاح ـ أحد حصون بلاد الشرف ـ تنكر هذا لأخيـه عبد الرحيم لسوء أفعاله معه ، فتوجه عبد الرحيم إلى حصن كحلان الشرف ، فلما بلغ جعفر باشا أن عبد الرحيم يتنقل منحصن إلى آخر ثار عليه وغضب ، فأرسـل له في الحال الأمير محمد بيك الكردى السرد ار بعساكر كثيرة لمحاربـــة عبد الرحيم (۱) ، وفي نفس الوقت أرسل محمد بن عبد الرحمن إلى عمر كخيـا يطلب منه الأمان ويسلمه حصن المفتاح ، فأسرع عمر كخيا في الحال لاستـــلام الحصن فقابله الشيخ ناصر المحبشي بجميع قبائل الاحابشة وسلموه بلاد هــم، ثم تقد م بعساكره وتسلم حصن المفتاح (۱) ، وسار عمر كخيا بمحمد بن عبد الرحمن إلى صنعاء ، ثم حاصروا عبد الرحيم في حصن كحلان الشرف ومنعوا الداخل إليه والخارج منه .

فلما رأى عبد الرحيم ذلك من اخوته وتنكرهم له بسبب سو فعاله معهم، وقسوته مع القبائل الذين فضلوا الانضمام للعثمانيين عن الانضمام إليه، خوفا من بطشمه بهم، رأى ان يخرج من كحلان الشرف طالبا الأمان من جعفر باشا سنة ١٦٠٨ه = ١٦٠٩م فخرج إلى الأمير محمد الكردى السردار، وطلسب منه الأمان ، فأخرج له الأمير محمد مرسوما بالأمان من جعفر باشا ،ثم اتجهبوا الى صنعاء ، فلما قربوا منها كان في استقباله الأمير عبد الله بمن المعافا ،واختاره الباشا جعفر بالذات ليكون في استقباله لما بينهما من العداوة ،وقد أرسلسمه

<sup>(</sup>١) الموزعى \_ الاحسان ود خول اليمن تحت ظلعد الة آل عثمان ص ٨٥

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الكبسى \_ اللطائف السنية ص ١٣٦

جعفر باشا لا ستقباله من أجل الشماتة بعبد الرحيم ، فلما وقعت عين عبد الرعم عليه تغير وجهه وعرف ان الشرينتظره ، فلما وصل صنعا ً كان في استقباله اخوت وكافة الأمرا والأغوات ، ولما قابله جعفر باشا وبخه على اعماله القبيحة ، وأمسر أن يضعوه في الدار الحمرا عصنعا ولحبسه فيها .

استمرت الحروب بين جعف رباشا وعبد الرحيم مدة سنتين بعد عقد الصلح مع الإمام القاسم ضعف فيها حال عبد الرحيم وكان مصيره الهلاك .

وكان دخوله إلى الدار الحمراء يوم الأحد سادس ربيع الآخر سنة ١٠١٨ هـ على جميع البلاد التي كانت تحت يده .

أما أحمد ومحمد أخا عبد الرحيم فقد جعل العثمانيون لكل منهما مرتبسة الامارة اسما فقط بدون فعل ، إلى أن مات محمد بن عبد الرحمن في شوال سنسة ١٠٢٨ هـ وكذ لك أخوه أحمد بن عبد الرحمن ، وفي شهر شعبان سنة ١٠٢٠ هـ أرسل جعفر باشا بعبد الرحيم إلى استانبول بصحبة أغا من أغواته ، فلما وصلوا هناك حبس في القلعة المشهورة في وسط استانبول المسعاة يَدَّى قُلُه فا جتمع هناك بأعمامه وأولاد هم وأولاد مطهر بن شرف الدين .

<sup>(</sup>١) الكبسى - اللطائف السنية ص ١٢٧

<sup>(</sup>٢) الشرفى \_ اللآلئ المضيئة ع ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) الموزعى \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ٩ ه

بذلك زالت دولة عبد الرحيم ، وزالت دولة الله عام شرف الدين ولم يبسق منها الآبني شمس الدين فقسط ،

وكانت سيرة عبد الرحيم في اليمن غير مرضية ، وأعماله قبيحة ،اشتهسسر بقسوته حتى في معاملة أقرب الناس إليه وهم اخوته ، مما جعل أخوه محسس والشيخ ناصر المحبشي يدبرون له الحيلة حتى أد خلوه إلى حصن كحلان الشرف فتمكن منه العثمانيون ، فلم يملك غير تسليم نفسه ، كما أن له أخبار شنيعة فسي مخالفة الشريعة الاسلا مية منها شربه للخمر ، وقتله النفوس بغير حق ، فقسل ضرب مرة عنق عبد مملوك له ، فقيل له ما السبب في ذلك ، فقال لان عنقسه طويلة تصلح لضربسه .

وكذلك ما فعله بوالده ، فقد قتله وادعى أن العبد هو قاتله فقتل بذلك العبد ، وما فعله فى أولاد القحطانى وأمهم فقد علقها فى شجرة مع أولاد هسا بحورة مكشوفة بسبب مسيرة القحطانى إلى محطة جمفر باشا فى بداية الحرب بينسه وبين جعفر ، (۱) وكذلك عرف بالغدر ودليلنا على ذلك ما فعله مع الإمام القاسم فتارة يدعوا له على المنابر ، وتارة يخرج عليه ، ويغدر به وينقلب عليه ، ويحاول قتل رسله إليه ، فتميزت شخصية عبد الرحيم بهذه الصفات القبيحة ، فهى شخصية

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ع ١٥١

غربية جلبت على نفسها المحن ، وحتى بعد خروجه من اليمن إلى استانبول لم يسلم العثمانيون من سوء أفعاله ، فقد حجزه السلطان مع بعض العساكر ، فدبر المكائد معهم وأتلف أكثرهم فأمر السلطان بقتله وقال "" لأن من يفعسل هذه المكيدة العظيمة لا يؤمن مكائده "". (١)

(١) يحيى بن الحسين - أنباء أبناء الزمن ص ١٥١

## الفصل الموابع الماكنة والماكنة والمابعة والرابعة النهضة الشالثة والرابعة

﴿ عودة جعفر بإشا للولاية بعدعزله وموت إبرهيم باشا وما أعقبها من تطورات ١٠٢١ هـ - ١٠٢٥ هـ ( أسالحسهبن الإمام - موقعة غارب أ ثلة - موقعة الشقاب)

ب- الوالح محديا شا وسياسته ١٠٢٥ ه

ج- الصلح مع الإمام ١٠٢٨ ه

ى – وفاة الإمام القاسم ١٠٢٩ ه

سبقت الاشارة فى الفصل الثالث إلى أمير صعدة ونزعاته الاستقلالية ، وتصدى الباشا جعفرله ، فقد هزم جعفر باشا قوات هذا الأمير ،بعد صدا م قصمير ،وماكان من هذا الأمير الآ أنجم أمواله وغادر اليمنم بعض أتباعم إلى بلاد الشام (1) ويهدو أن أسمير صعدة كان ذا صلات وثيقة ببعض رجالات الدولمة فى الأستانة ، اذ قيل أنصدامه مع جعفر باشا كان أحد أسباب عمل بجعفر باشا عن ولايمة اليمن بعد ذلك بقليل .

فقد عزل جعفر باشا في سنة ١٠٢١هـ = ١٦١٢م وعين بدلا منسه (٣) الله عن ال

وقد زادت الاضطرابات في صنعاء بين صغوف العثمانيين عند عزل جعفر باشا ، فقد سارع عبد الله شلسبى ـ كتخدا جعفر باشا بالانضام الى الوالسى الجديد ابراهيم باشا ، ولم يرحل مع جعفر باشا كماهى العادة ، ونادى فسى العسكر يطلب منهم الانضام معه إلى ابراهيم باشا ، فلم يقبل أحد منهسم ذلك ، فلما علم جعفر باشا بأمر عبد الله شلبى غضب وتعجب لحسن ظنه به ، فعين جعفر باشا كتخدا له آخر هو الأمير حيدر .

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله - روح الروح جر ٢ ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ع ١٧٢

<sup>(</sup>٣) الشرفي ساللآلئ المضيئة ص ٣١١

<sup>(</sup>١) الموزعي ... الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٦١

أما ابراهيم باشا فقد انشرح صدره بانضمام عبد الله شلبى إليه ،نظرا لمعرفة الأخير بشؤون اليمن ، هذلك يمكنه الاستفادة من خبرته بشرؤون البلاد ،فعينه والياعلى صنعاء لتمهيد الأمور بهاحتى وصوله إليها ،وأخرسة شلسبى يجهز جيشا لحرب الإمام ، وطوائف الزيدية ، خوفا من اغتنامهم فرصية تغيير الوالى والاستيلاء على البلاد ، لكن ابراهيم باشا أصيب بالحمى وهو بذمار، ومالبث أن وافته المنية في يوم الاثنين ٢٨ جمادى الأولى سنة ٢٢ ١ ه - ١٦٣٣م وقيل أنه مات مسموما ، وكانت مدة ولايته حوالى شهرين فقسط .

أدت وفاة ابراهيم باشا إلى انفجار الأزمة بين جعفر باشا وعبد الله شلبى ، فقد عاد جعفر باشا من زبيد قاصدا صنعا ، بنا على طلب طائفة الأصباحية ، الذين خرجوا مع ابراهيم باشا ، وكان قائد اهم أحمد أغا وسليمان أغا ، فلمساعلم عبد الله شلبى بعودة جعفر باشا خاف منه لما سلف منه ، فهاج وماج وأخذ ينشر بين الأمرا والعسكر أن جعفر قد عزل ولا ولا ية له فى اليمن ، والباشا ابراهيم قد جعله خليفته ، وأن مراده حفظ البلاد إلى أن ياتى وال جديد مسن الأستانة فخاف العسكر منه ، ووافقوه فى الظاهر بعد أن أخذ منهم العهد على امتثال أوامره ، ومنع عبد الله شلبى جعفر من دخول صنعا و وجهز لحربه ، (٣)

<sup>(</sup>١) الكبسى - اللطائف السنية ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) الاصباحية ـ هى طائغة من الدند العثماني ، وبيدو أن اللفظ محسرف ، وأن المقصود به الاصباهية أو السباهية وهى طائفية الفرسان في الجيش العثماني .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ص ١٥٢

وأرسل شلبى إلى الإمام يعرض عقد صلح معه على ألا يتعدى أصحاب الإسلام المواضع التي هم فيها ، وذلك ليضمن جانب الامام .

والواقع أن أكثر العسكر كانوا يميلون الجانب جعفر باشا لكونه أطي مرتبة مسن مد الله شلبى ، ورغم أن جعفر باشا كان قد أرسل الى عبد الل شلب بي ، بمسوافقته على ابقائه في منصب حاكما لصنعاء، فقد خاف الأخير انتقام جعفر باشا منه ، ورفض الاعتراف بولايته لليمن بعد عزله ، وقد اتخسيد عبد الله شلبي موقفا معارضا صريحا لجعفر باشا أدى الى ظهور الانقسام بسين صفوف المثانيين ، اذ اقترح في رده على خطاب جعفر باشا تقسيم اليمسن بينهما ، على أن يكون له صنعا وما يليها شمالا ، وأن تكون الأقاليم الممتدة التقسيم اتسعت هوة الخلاف بين الطرفين ، فأرسل جعفر باشا الأمير حيد ر الى صنعاء ، فاجتمع بعسكر عبد الله شلبى سرا وأظهر لهم أمانا من جعفسر باشها ، وأنه أولى بالولاية والطاعة ، فمال اليه أكثر العسكر ودارت بينهم الحرب ، فانهزم أصحاب شلبي ، وكان ذلك سببا في انحياز باقي المسكسر الى جعفر باشا ، وساروا اليه بذ مار ، فقتل من الرؤ ساء جماعة منهم الفقيسه على الشهاري الذي نكث العهد مع الإمام القاسم ، وسلم البعض الآخـــر من القتل ، ثم تقدم الأمير حيدر إلى صنعا و لحرب عبد الله شلبي ، ولما قسرب منها وصلت اليه كتب الأمراء والجند بالموالاة لجعفر والتبرؤ من شلبي ، شم

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ع ٢١٧

<sup>(</sup>٢) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ٦٤

خرجوا من الخندق الذى اختبأوا فيه ، وهؤلا والله بن المطهـــر وأخــوه ابراهــوه ابراهــيم ، وعبــد اللهــوه اللهــيم المعافيا ، وصحد المؤيدى ، والأمير درويش وعلى بن الشويع ، والأمير أحمد الأخرم ، فأخذوا الأمان من حيدر لأنفسهم ولأهل صنعا ، وفتحوا له الخندق على شرط عدم تخريب صنعا أو الاضرار بأهلها ، فدخل أصحــاب الأمير حيدر من الخندق ، فالتجأ شلبى وجماعة من أصحابه الى قصر صنعا ، ولم تنهب صنعا أو تخرب على حسب الاتفاق ، بل حاصر أصحاب حيــد ر القصر الذى به شلبى ، فلما وجد شلبى أن الأمر خرج منيده ، ولا مفر لـــه استسلم وطلب الأمان من حيدر ، فأمنه ، وكتب إلى الباشا جعفر بأمانه ، فلم يجبه إلى ذلك ، بل أمره أن يقتله ويأتيه برأسه ، وتقدم جعفر باشا إلى صنعا ، فاستقر فيها . (١)

هذه الاضطرابات التي سادت صنعاء بسبب الفتنة بين عبد الله شلسبي وجعفر باشا جعلت الإمام القاسم يفكر في نقش الصلح الذي عقده مع جعفر باشا سنة ١٠١٦ه ، لان الإمام كان يرى في الصلح مصلحة لأهل اليسسن من أجل تسكين الفتنة مادام جعفر باشا باقيا ، أما وقد عزل فقد خاف الاملم من استيلاء الوالي الجديد على ما تحت يده من البلاد ، وعدم الاعتراف بحق الإمامة ، فتثور عليه البلاد وتتراجع عن مناصرته القبائل ، نظرا لأنهم كانوا قسد

<sup>(</sup>۱) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح ج ٢ ص ٩٠ ، الكبسى \_ اللطائسف السنية ص ١٢٨

استراحوا إلى الدعة أيام الصلح ، فاستشار إلامام أصحابه في ذلك الأمر، فاجتمع الرأى على نقض الصلح والحرب ، فانتظر الإمام الى أول شهر ربيع الأول سنــة (۱) ، وذلك بعد خروج الباشا جعفر من صنعا ً بأيام ، وبذلك بدأ الامام النهضة الثالثة من دعوته ، فقد كان الأمام ينتظر وصــو ل موافقة ابراهيم باشا لتجديد الصلح معه ، غير أن الأُخير وافته المنية كما أشرنا سابقا فور وصوله إلى ذمار ، كما أن الامام لميثق بما أرسله إليه عبد الله شلسبي بشاًن عقد الصلح معه وبقاء الأوضاع على ماهي ، ورأى الإمام أن الفرصــة مواتية لتوسيع نفوذه في البلاد ، خاصة وأن عبد الله شلبي أثناء الفتنـــة بينه وبين الباشا جعف وقد سحب أكثر جنوده إلى صنعا المساعدته فللى الوقوف أمام قوات جعفسر باشا ، فأصبحت أظب الحاميات العثمانية في المنطقة الشمالية خالية من الجند العثماني ، ودفع هذا بالتالي قبائل هذه المناطق على اعلان انضمامهم للإمام ومبايعته ، ولهذا بدأ الامام في ارسال قواته الــــى الأقاليم المختلفة فور ذلك ، فوجه ولده عليًّا إلى بلاد الشرف ، وولد مالحسن إلى بلاد شطب والسّودة وعفار ، والقاضي هادى بن عبد الله بن أبي الرجال ، والحاج أحمد بنعواض الأسدى والشيخ سعيد الطير إلى لاد الظاهر ، فأسل عليًّا فأستولى على بلاد الشرف ، ثم تقدم إلى بلاد عَفار فاستفتحها بعد حروب شديدة ، وأما الحسن فانه فتح شطب والسُّوَّدة وارتفع الى جبل بني حجاج فالتجأ أصحاب الأمير عبد الله بن المعافا إلى قرن الناغى أحد حصون السودة ، أما الظاهر فد خلوا في طاعة الإمام طوعا ، كما أخضع الفقيه على الشهارى بلا د عيال يزيد للامام .

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة م ٢١٧

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ع ١٥٢

بذلك نجح الإمام فى مد سيطرته إلى الكثير من أقاليم المنطقة الشماليسة مثل بلاد الشرف وعَفار والظاهسر وجبل عيال يزيد ، وهذه الأقاليم التى كانسست تحت سيطرة الأمير عبد الرحيم قبل نفيه إلى الأستانة ، وكانت كل هذه الفتوحات أثناء خروج ابراهيم باشا ورحيل جعفر باشا وفتنة عبد الله شلبى ،

ولم تكن المنطقة الشمالية فقط هي التي سادت فيها الاضطرابات فيلى هذه الفترة ، بل في المنطقة الجنوبية أيضا ، فقد تبرد بعض جنود حاميسة تعز على أميرها ، وعاثوا في المدينة فسادا ، حتى تم تعيين أمير جديد لهسا من قبل ابراهيم باشا ، فعمل على اعادة الهدو واليها بعد أن قبض على زعسيم المجنود المتمردين ، وقد استغل بعض أهالي ولايتي تعز والحجرية هسنده الاضطرابات فخلعوا طاعة المثمانيين ، مما أجبر جعفر باشا على ارسال بعسض قواته إلى هذه الجهات لاعادتها إلى الطاعة ، وذلك بعد أن استقرت أحوالسه ثانية في صنعا و بعد القضا على تمرد عبد الله شلبي الكخيا . (١)

هكذا أصبحت اليمن في حالة من الغوضي والاضطراب سوا عنى شماله سلسا أو جنوبها ، بسبب عزل جعفر باشا وفتنة عبد الله شلبي ، ولكن عودة جعفس باشا إلى الولاية مرة ثانية بعد قضائه على تمرد شلبي ، أعطى العثمانيين قوة جديدة ، ردت لها بعض ما ضاع منها من أقاليم ، فجهز جعفر باشا قوات حديدة ،

<sup>(</sup>١) الموزعى \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ٥٠

لحرب الإمام القاسم بقيادة الأمير حيدر الذي خرج من صنعاء في تسعسة آلاف مقاتل ، وقيل عشرة آلاف مقاتل ، فوصل عُسران وأرسل بعض الجند إلى جبل عيال يزيد ، وكان الحسن بن الامام اذ ذاك في موضع يسمى بيت عِلْمان ، فلما عليم بوجود حيدر انتقل منه إلى بلاد الأشمور ، ولم يكن معه غير مائتي نفر ، أمسا بقية جنوده فتركهم في جبل تيس ، فلما وصل قرب عُمران ورأى جنود الأسسير حيدر رجع إلى موضع بالقرب من بلاد المصانع ، فخرجت عليه فرقة من جنـــــ الأمير حيدر من مدع ، فحدثت مناوشة أثناء مرورة ، ثم أقبل على بن الاسام القاسم من بلاد حضور الشيخ لنجدة أخيه الخسن ، وكذلك أقبل أحمد بن الإصام الحسن بن على من حبِّه ، والحاج أحمد الأسدى بجموع غفيرة ، فاشتـــد ت الحرب واستمرت مدة سبعة أيام ، حتى كاد أصحاب الإمام يتغلبوا على جنسيد العثمانيين ، الا أن حامل الرايدة من أصحاب أحمد بن الإمام الحسن انهسز م ومعه أهل حجة ، فتضعضم بقية الناس ووقع فيهم الرعب ، فتتابعت الهزيمة على أصحاب الامام ، فخاف الحسن بن القاسم ان طال عليه الحصار وعلى أهـــل العُرّة أن يأخذ هم العثمانيون قهرا ، ففضل أن يسلم نفسه ويطلب الأسسان لأهل المُرّة ، فخرج إلى الأمير حيدر فأرسل بهم إلى جعفر باشا ، فسجنسه في سجن صنعاء المعروف بالدار الحمراء ، وذلك في رمضان سنة ٢٠٢هـ الموافق سنة ١٦١٣ م ، ولما علم الا مام بأسر ولده الحسن خاف على بلاده ، فأرسل للباشا جعفر يطلب منه اعادة الصلح على الشروط الأولى لصلح سنة ١٠١ه ، لكن

<sup>(</sup>۱) یحیی بن الحسین ، أنباء أبناء الزمن فی تاریخ الیمن ص ۱۵۳ ، اللالئ المضیئة ص ۲۲۲

جعفر باشا لم يجبه إلى طلبه .

هذه المحنة كان لها أثر عظيم في قلوب الناس ، فقد أصابهم الرعسب والفشل حتى أن بعض خواص الإمام وملازميه طلبوا الاذن لهم بمفارقته ، منهسس الفقيه أحمد بن يحيى الحداد الصعدى ، فقال له الامام "" الخيار إليسك ، الما أن تكون من جملتنا في الشدة والرخاء ، وترضى بما جاء من عاقبة وبلاء . . . واما أن تفارقنا ولا أجبرك بشي " " (٢) ، ومكن ذلك الأمير حيدر كلما قصد مكانا مسن بلاد الإمام فتحه بدون مشقة وتعب ، ولمييق في يد الإمام غير وادعة والأهنسوم ومالبث أن ضاعت منه وادعة كذلك .

خرج الإمام القاسم من شهارة وهو فى أشد المحنة ، حتى أنه كان يدعسو الله ويتضرع وبيكى بكا الله عديدا حتى يخرجه الله من هذه المحنة ، فانتقل بعسد ذلك إلى صعدة فأقبل عليه أهلها واستبشروا بقدومه إليهم .

لما علم الأمير حيد ربوجود الإمام بصعدة توجه بجيوشه وأمرائه إليها ، منهم الأمير حسين ، والأمير رستم ، والأمير أحمد الأخرم والأمير مطهر بسب الشويع والأمير عبد الله بن المعافا ، فلما وصل إلى الهجر ترك الأمير عبد الله ابن المعافا ، فلما وصل إلى الهجر ترك الأمير عبد الله ابن المعافا هناك ومعه كثير من الجند ، ثم توجه هو وبقية الأمراء إلى صعدة ، فلما علم الامام بالخبر أمر أولاده الحسين وعلى والسيد أحمد بن الإمام الحسين

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح ج ٢ ص ٩١

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين \_ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ص ٨٠٢

بالتقدم لمحاربة الأمير حيدر ،لكن الأمير حيدر كان أسرع منهم واستطاع دخول صعدة بدون قتال ، فرأى الحسين بن القاسم أن يتغرق الجند في بلاد صعـــدة حتى يقطعوا المؤن على حيدر ، فما كان من الأمير حيدر الا أن أرسل إلى ... السيد يحيى المؤيدى \_ والى العثمانيين على أبى عريش \_ أن يتقدم إلى رازح، فلما علم الإمام بذلك أرسل ولده الحسين لحرب السيد يحيى المؤيدى فحاربسه وانتصر عليه ، وأرجع السيد يحيى إلى أبى عريس واستولى على جميع أمواله ، فلما رأى ذلك الأمير حيدر وجه في الحال الأمير رستم إلى بعنى بلاد صعدة ، ولكسن القبائل هاجمته ، فلما علم حيدر بذلك أرسل الأمير أحمد الأخرم لنجد ته ، وكان بين الأمير أحمد ورستم عداوة قديمة فتمهل الأمير أحمد الأخرم في المسسير إليه ، فلما وصل إليه كان على بن الإمام القاسم قد قتل الأمير رستم، واستولسى على جميم ما معه ، ( ) فتقدم الأمير حيدر إلى أولاد الامام فوقعت الحرب بينهسم ، فانهزم حيدر ، وقتل من أصحابه جماعة ، فلما رأى ذلك الأمير أحمد الأخسسر م أراد الالتجاء إلى الإمام خوفا من ملامة الأمير حيدر ، لأنه لم يصل إلى رستم فسسى الوقت المناسب ،لكن أصحاب الإمام قتلوه وأرسلوا برأسه إلى الامام، فبعث بهسا إلى ولده محمد في شهارة ، فأمر محمد بن القاسم أن تعلق رأس الأخرم خارج بين الأمير عبد الله بن المعافا في الليل ليشير الرعب والفشل في قلوب العثما ، فلما رآه ابن المعافا انزعج وداخله الخوف الشديد وانحصر بن المعافا في المهجر، أما حيد رفقد دبر أمره بالحيلة للخروج من صعدة فخرج منها إلى خمر .

<sup>(</sup>١) الكبسى \_ اللطائف السنية ص ١٢٩

<sup>(</sup>٢) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح جر ٢ ص ٩١

يقول الجرموزى فى مخطوطته "" كان جعفر باشا قد ندم على نقض الصلح فأمر الشيخ ناصر بن على المحبشى أن يستوقف الإمام فى الشام (الشمال) ويسعم فى الصلح الأول فلم يجبه الامام "" (() ولم يوافق الامام على الصلح رغم ماكان فيم من المحنة لأنه كان قد عاهد أهل خولان على عدم تسليمهم للعثمانيين ، وكانت رغبة جعفر باشا العودة إلى حدود صلح سنة ١٠١٥ه ، لذلك لميقبل الإمسام بالصلح .

قويت عزيمة أصحاب الإمام بعد حروب صعدة ، وخرجت بعض القبائسل على طاعة العثمانيين ، وخاصة عند ما خرج محمد بن القاسم الى بنى سعد، وحارب حسين بن المعافا الذى فر إلى لسودة فقتل محمد من أصحابه عدد كبير وأخذ ما معهم من سلاح ، ثمتوجه إلى لهجر ، وأقام الحصار على عبد الله بن المعافا ، فلما طال الحمار على عبد الله بن المعافا وليس لديه طعام فكر في طلب الأمسان من الإمام ، وتسليم نفسه إليه ، على أن يخرج عسكر العثمانيين ويسلموا سلاحهسم كذلك ، ولما علم الأمير حيد ربأ مر حصار بن المعافا ، دبر الحيلة لا خراجه ، فأرسل الأمير درويش وغيره من الأمرا ، في جيش وافر إلى الهجر ، ولكن بن المعافا كان في حالة سيئة من شدة الحصار وقلة الطعام ، كما أن درويش لم يستصحب معه شيئا من الطعام والمؤن لأنه لم يأت الا لانقاذه ، فعظم الأمر على عبد الله ابن المعافا وأشار على أصحابه بالخروج من الهجر فورا قبل اجتماع أصحاب إلاما ،

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ٢١٢

وكان الإمام قد وصل منجهة صعدة إلى حبور ، وترك ولده عليا لحفظ صعدة، ولم يكن معه غير ولده الحسين، فلما استقر في حبور ، بلغة مسيرة د رويش لتخليص ابن المعافا ، فأمر ولده الحسين بالتأهب لقتال الأمير درويش وجنوده وهــــم عائد ون من الهجر ، فلما عاد الأمير درويش ومعه ابن المعافا وبقية الأمراء إلى المكان المعروف بغارب أثله ، وهو موضع ضيق الجوانب ، هجم عليهم الحسيين وأصحابه ، وكان محمد بن القاسم قد أتى لمساعدته بمن معه من القبائل، وقسبد أهمل عبد الله بن المعافا والأمير درويش تحصين قرن الوعر واغتروا بكثرتهم وخيولهم، وقال الأمير عبد الله للأمير درويش "" نحن في هذه الكثيرة والخيل والجمعما عسي أن تفعل بنا ألفاف القبائل "" (١) فكان ذلك ما يسر للحسين الهجوم عليهـــم ولم يشمروا الآ وقد ها جمتهم عساكر الحسين، فقتل الأمير درويش والأمسير عبد الله بن المعافا وغيرهما من الأمراء ومن معهم من العسكر ، ولم ينج منهسم غير جماعة قليلة لجأت إلى حصن قرن الوعر ، فحاصرهم الحسين بن القاسم ، حدى سلموا أنفسهم فأخذ الحسين سلاحهم وعددهم ، وتقدم بهم الى أبيسه ، فأودع جماعة منهم في السجن ، وفرق بقيتهم في القبائل ينتفعون بهم في أعمسال الفرزاعة ، وكانت هذه الموقعة في يوم الأحد ١٣ جماد ىالثانية سنة ٢٠ هـ = ١٦٦٤ ، وبعد هذه الموقعة استرجع الإمام أكثر البلاد التي أخذها منسسه الأمير حيد .

<sup>(</sup>١) عيسى بنلطف الله \_ روح الروح ج ٢ ص ٩٢

٢) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ٢٣١

<sup>(</sup>٣) الكبسى \_ اللطائف السنية ع ١٣٩

وكان لهذه الموقعة أثر عظيم في نفوس أصحاب الإمام اذ قوت من عزائمهم بعد ما سلبت جميع البلاد التي أخذ ها الإمام أثناء فتنة عبد الله شلبي ، وحستى البلاد التي كانت للا مام أيام صلح سنة ١٠٥ه وأصبح الإمام صفر اليديين ، هذا من جانب الإمام القاسم أما العثمانيون فكان لها وقع سيء عليهم ، ممسا جعل كثير من الجنود العثمانيين يلجأون للإمام القاسم ، بالاضافة إلى أن الأسير حيد رخرج للانتقام من الإمام القاسم بعد علمهمقتل الأمير درويش والأميرعبد الله ابن المعافا في خمر ، رغم ما كان يعانيه من خوف من الإمام ، فهم مسرعا إلى منعاء واضطربت أحواله ، فأشار عليه عبد الله بن المطهر بالثبات في خمسر، وقوى عزيمته على ذلك فرجع مرة ثانية إلى خمر ،

لما بلغطتی بن القاسمانتصار أبیه فی موقعة غارب أثله ، وكان هو محاصر ا لصعدة ، أراد أن یهجم علی من فیها من العثمانیین علّه یظفر بهم ، فجسسع أصحابه وأتباعه وقصد هم فی موضع یسمی الشقاب بالقرب من صعدة ، وهو مكان سهل مكشوف ، لذا أشار علیه بعض أصحابه بالبعد عن هذا المكان ، لكنسه صمم علی زال العثمانیین فیه ، فوقعت حرب عظیمة ، كانت خیل العثمانیین فیها كثیرة العدد بالنسبة لما مع علی بن القاسم ، وانتهت المعركة بقتل علی بن القاسم وقطع رأسه ، وحملها إلى صنعاء ، وقتل معمجماعة من شایخ خولان أیضا ، وكان ذلك فی یوم السبت ۹ را جمادی الا ولده .

<sup>(</sup>١) الشرفي اللآلئ المضيئة ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ٢٢١

بعد موقعة الشقاب وقتل على بن الإمامالقاسم ، أخذ العثمانيــــون يعملون على افساد القبائل بشتى الطرق ليقضواعلى الروح المعنوية المرتفعـــة عند أصحاب الإمام بسبب انتصارهم في معركة غارب أثله وتم لهم فدلك ، وفــــى أول شهر الحجة سنة ٢٠ ، ١ه = ١٦١٤م تردت قبائل عفار وكحلان و بــلاد مسور وحجة على الإمام فد خلها العثمانيون ، وأخذ حيدر يعمل فيها السيــف كما استولى على عرّان قهرا وأسر جماعة منهم وقتلهم وأرسل برؤوسهم إلى صنعاء ، ثم وقعت موقعة الفايــش التى انتصر فيها أصحاب الإمام وغنموا غنائم كثيرة من سلاح وآلات حربية ، وكانت الحروب قائمة أيضا في الظفير والموسم ، وخلالهــا وقعت موقعة غريان المشهورة التى انتصر فيها أيضا أصحاب الإمام وولى حيـد رمن منهرما هو وجميع جنوده إلى خمر .

بعد موقعة غريبان مل العثمانيون القتال وقلت شوكتهم وأنهكتهم الحرو المتتالية " وكلما راموا سد ثغر انفتحطيهم آخر " وظلوا هكذا حتى وصلل الخبر المي صنعا وبعزل جعفر باشا من منصبه وتعيين محمد باشا بدلا منه ، وذلك سنة ٢٥، ١ه = ٢١٦٦م فسعى جعفر باشا حينذ اك إلى عقد صلح مع الإمام لمد ةعام لأنه كما قيل" خالسف (خاف) أن يسير والفتنة في اشره" وقد أشار على جعفر باشا بعض أصحابه بأن يوسط الحسن بن الإمام القاسم المأسور في صنعا و بطلب الصلح من والده على أن يترك الإمام الأمير صفر يخرج

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٤١

<sup>(</sup>٣) الجرموزي النبذة المشيرة عن ٢٣٥

من صعدة سالما ، والآسوف يأخذ الحسن معه إلى الأستانة ، ولكن الحسسن اعتذر بحجة أن هذا الأمرليس في يده ، ولكن جعفر باشا أرغمه على ارسال خطاله ، فأرسل هذا الخطاب على هيئة أبيات من الشعر بدون أن يذكر اسمه قائلا:

مولاى ان الصلح أعذب مصور فاسلك لمسبيلا سويا أجسردا ارسل ولا والحلم في ضافية كي يروى ظماً ه المسلمين عند الصد ا

فقراً الا مام الخطاب ولم يعرف أنه من ولده بل ظن أنه من أحد المتوددين إليه فأجابه بقوله:

يا ما نجامحض النصيحة مرشد إن الهدى عندى لمن ييفى الهدى والحلم نحن تجاره يروى لها ظامى الحشا ويثور عدلى عقيد تسبى

ووافق الإمام على عقد الصلح ، وتمت المكاتبة بهذا الصلح سرا ، وأرسل (١) الإمام الفقيه جمال الدين بن عامر الزمارى إلى صنعاء لعقد الصلح .

كانت شروط الصلح كالتالى: أن يترك للإمام ما تحت يده وقت الصلح الأول وهى بلاد الحِيَّمة وحضور ، وجبل مسور وبلاد صعدة ، وأن الاسرى فصنعاء مثل الحسن بن القاسم يبقون فى صنعاء ولا ينقلون منها إلى مكان آخر ، لأن الإمام خاف أن جعفر باشا يأخذ ولده معه إلى الأستانة ، ثم أرسل الإمام من أخرج الأمير صفر من صعدة ، وجعل ولا ية صعدة للأمير صلاح بن أحمد بسن الحسين المؤيدى ، وأما مدة الصلح فسنة واحدة تبدأ من أول رجب سنة ه ١٠٢٥

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة الشيرة ص ٢٣٦

الى سنة ١٠٢٦م وتم الصلح على هذه الشروط .

إن الإمام القاسم بذلك أحرز نجاحا عظيما في توسيع حدود ممتلكاته ، ان سقطت أظب أقاليم المنطقة الشمالية في يده ولم يبق للعثمانيين بها الابعض المراكز الرئيسية مثل صعدة ، التي ما لبثت هي الأخرى أن سقطت في يسلم القبائل الموالية للإمام ، ولم يبق للعثمانيين غير خمر وكوكبان فقط في المنطقة الشمالية (۱) ، لكن هذه الانتصارات التي أحرزها الإمام لم تكن تخفي حقيقة هامة ، وهي أن العثمانيين ما زالوا أكثر عددا وأحسن تسليحا بالنسبة لقلوات الإمام ، بالإضافة إلى أن الأرض التي أخذ ها الإمام كانت أرض فقيرة جبلية يكلف الاحتفاظ بها الشي والكثير ، لذا كان على الإمام أن يسعى في استمرار الصلح بينه وبين الوالي الجديد محمد باشا .

قبل أن نبداً في المفاوضات التي جرت بين الإمام القاسم ومحمد باشدا لابد أن نتعر في لهذا الوالي الجديد وسياسته في اليمن ، اذ يعتبر هدا الوالي ضمن الولاة الذين حاولوا تثبيت أقد امهم في داخل ولا ياتهم بطريق سلمية ، كما فعل جعفر باشا من قبل ، فقد أدخل محمد باشا بعض الاصلاحات أيضا ، التي حاول بها أن يهدى من الأحوال في اليمن ، لأنه دخل اليمدن وأحواله مضطربة بسبب كثرة الحروب بين الدولة العثمانية والإمام القاسم، وقد صور لنا عيسى بن لطف الله حالة اليمن قبيل وصول محمد باشا فقال "" كسان

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة الترك ص ٢٤ ـ المؤلف مجهول



عدود صلى عن ألم بين جعفرا ب والدمام القاسم

وصوله واليمن قد عمته الخطوب والفتن ، وشملته النصب والحزن ، وتفرقـــت قبائله " (۱) لذا كان عليه أن يسبر وفق خطة معينة ليستطيع أن يجذب إليه قلوب اليمنيين ، والا سوف تزداد الحروب وتشتعل نيرانها ، وقد ثميز محمه باشا بصفات أهلته لأن يقوم بتلك الاصلاحات ، ووصفه كثير من معاصريه مشلل المحبى بقوله " كانرجلا حليما ، حازما في جمع الأموال صبورا على الشدائد (١) كما وصفه الكبسى كذلك بقوله " كان هذا الباشا من أعقل العقلاء ، الوافـــر الذهن الحاضر ، والتدبير النافع " (١) كما أنه استطاع أن يجذب قلوب اليمنيين إليه وخاصة الزيديين منهم فقد أحسن إلى الأسرى في سجن صنعاء ، ومنهـــم الحسن بن الإمام القاسم ، الذي أسره جعفر باشا وأودعه سجن صنعاء المعروف بالدار الحراء كما سبقت الاشارة إلى ذلك ، فقد فك عنه القيود ورخص للعلماء باللدار الحراء كما سبقت الاشارة إلى ذلك ، فقد فك عنه القيود ورخص للعلماء لكن بصحبة الحرس (١) مما كان له أعظم الأثر في نفس الإمام القاسم ونفس الحسن كذلك فحصلت بينهما المودة ، وتبادلا الهدايا ، وأنشأ الحسن قصيدة يمتدح فيها محمد باشا نظير احسانه اليه (١) وعند ما وصل الى تعز أطلق جميع الأسرى فيها محمد باشا نظير احسانه اليه (١) وعند ما وصل الى تعز أطلق جميع الأسرى فيها محمد باشا نظير احسانه اليه (١) وعند ما وصل الى تعز أطلق جميع الأسرى فيها محمد باشا نظير احسانه اليه (١) وعند ما وصل الى تعز أطلق جميع الأسرى

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله - روح الروح جر ٢ ص ٩٣

<sup>(</sup>٢) المحبى - خلاصة الأثر ج ٤ ع ٢٩٦

<sup>(</sup>٣) الكبسى \_ اللطائف السنية ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ١٣٠

<sup>(</sup> ه ) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ص ١٥٨

من قلعة القاهرة ، ففرحوا بجروجهم أشد الفرح ، ما كان له أثر عظيم فلل فلوس أهل اليمن ورضائهم عن ولا يته لهم (۱) بما جعل أحد المؤرخيه يصفسه بقوله : " أنه الين منوطى اليمن قدمه " (۲) بالا أن محمد باشا قلل أخذ عليه أنه بخيل ، حريص على جمع المال ، حتى قيل أنه جمع كثيرا من الأموال عند دخوله تعز "" لأنه خرج من الروم (۳) وهو فقيير "" (٤)

وصل محمد باشا إلى اليمن في شهر شعبان سنة ١٠١٥ه = ١٦١٦م، قاد ما من مصر، ولا غرابة في ذلك فان السلطنة كانت في أغلب الأحيان تختار ولا ة اليمن من بين من تولوا نيابة غزة أو من بين ولا ة مصر، أو ممن تقلدوا وظائف هامة بها، وذلك حتى يكونوا على دراية بأحوال اليمن ، وعلى على الخباره، فقد كان محمد باشا كاتب الديوان بمصر للوزير حسن باشا قبل توليته على اليمن ، لذا نجده يقول ؛ أنه أدرى الناس باحوال أهل اليمن ، كما أن محمد باشا قد نهج على نهج جعفر باشا في تقريب العلما والفقها واليسه ومناقشاتهم ومنهم السيد عبد الرحمن بن الصديق الطباطبي ، والسيد عيسسي ابن لطف الله ، والفقيه حسن أفندى ، كما كان كثير القراق في جميع الفنسون ، ولد يه مكتبة غاصة بالكتب (ه)

<sup>(</sup>١) المووعى ـ الاحسان في د خول اليمن تحت ظل عد الذآل عثمان ص ٧١

<sup>(</sup>٢) فاروق عثمان أباظه \_ الحكم العثماني في اليمن ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) الروم - جرت العادة باطلاق كلمة روم على سكان القسم الا وربى من الدولة العثمانية في أوربا من قبل ممتلكات الدولة العثمانية في أوربا من قبل ممتلكات الدولة العثمانية في أوربا من قبل ممتلكات الدولة العثمانية .

<sup>(</sup>٤) الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ص ٢٤١

<sup>(</sup>٥) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٥٦

وأقام الديوان في صنعا عقب وصوله ،للنظر في مظالم الأهالي "" فانصف المظلوم من الظالم ، وساوى بطريق الحق بين المالك والمطوك ، والغنى والصعلوك فطمم الضعيف في انصافه ، وخاف القوى من انحرافه ، فحصل له في القلوب هيسة ورهبة ومحبة "" ، كما صرف محمد باشا بعض جهود ، للقيام ببعض المنشآت المصرانية ، فاهتم بتجديد سور صنعاء ، وبتعمير مسجد طلحه الصحابي بها واقامة منارته العظيمة ، وشيد مسجدا كبيرا في بريم وعمر المدينة نفسها بعسب تهدمها أثناء الحروب مع الإمام القاسم ، وأقام حولها سور يحفظها ، وفي نفس الوقت اهتم ببنا القلاع والحصون ، وخاصة قلاع حجّة ، ورم ما تهدم منها ، وحفر بئرا في صنعا وهي المعروفة باسم بئر باشا ، وأكمله من بعده فضليي باشا ، وأمر بعمارة البركة التي بجوار ضريح الشيخ أحمد علوان بتعز وزاد في المصلى ، وفرش جامع صنعاء ، وتنبه محمد باشا البي شيء هام عند وصوله وزيارته لجبل الكبريت بزمار ، حيث وجد الكبريت فيه بكثرة ، وهذه المادة تستعمل فسي صناعة البارود ، فأمر في الحال بتحصينه وجمل الجند حوله ، والسبب فـــى ذلك أنه علم بأن أصحاب الإمام القاسم أصبحوا يجيدون استعمال البنادق، لكثرة ما اغتنموه من عسكر العثمانيين خلال حروبهم ، وبما أن البناد ق تحتاج إلى البارود الذي يصنع من هذا الكبريت فلابد من استغلاله وحراسته، فارتفعت أسماره ، " حتى بلغ رطل البارود بثلاث أحرف وقرش "" ، كما اهتم محمسد

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح جد ٢ ص ٩٥

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٩٦

<sup>(</sup>٣) السيد مصطَّفي سالم - الفتح المثماني الاول لليمن ع ٣٧٢

باشا بالبحث عن السجلات والدفاتر ، ورواتب الجند ومحصول البلاد ، وكانست وظيفته في مصر قد أكسبته الاهتمام بمثل هذه الأمور ، وكذلك اشتهر العثمانيسون بدقة التسجيل واهتمامهم بالسجلات والدفاتر الحكومية ، وذلك منذ قيسام دولتهم ، لذا نجده عند وصوله يحاسب الباشا جعفر على مافي خزائنه مسن أموال ، وطالبه بمال ابراهيم باشا وعبد الله شلبي ، واهتم محمد باشا كذلسك بتجهيز قافلة المحمل اليمني ، كعمل دعائي هام ، وذلك ليكسب جانب اليمنيين إليه ، بالاضافة إلى رضاء السلاطين العثمانيين في الأستانة ، خاصة وانه وصل اليمنيوهو في حالة سيئة من الحروب والغتن ، وقد وصف الموزعي هذا الاهتمام بقوله " ومن المآثر العديدة الزيادة العظيمة التي زادها من المحمل الشريف اليماني ، في زيادة الجمال والروا جل لركوب الضعفاء والفقرا والأرامل ، وزيادة البقسماط والبر والأرز والسمن والعسل وغير ذلك ما يحتاج إليه المحتاج سسن المسافرين والحجاج حتى الكعبة ، جعل جميع ذلك كافيا زائدا بحيث يحصل فيه المدد للحاج ذاهبا وعائدا "" . (٣)

وقد يرجع اهتمام محمد باشا بالمحمل اليمنى ، محاكاة منه لا هتمـــام ولا ة مصر بالمحمل المصرى .

<sup>(</sup>۱) على همت \_ أبوالفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية (ترجمه سن التركية محمد احسان) ص ۹۱ ٠

<sup>(</sup>٢) الجرموزي \_النبذة المشيرة ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٧٦

لما استقر محمد باشا في صنعا اتصل الإمام به وطلب منه اطالة مسدة الصلح الذي عقده مع جعفر باشا قبيل رحيله سنة ٢٥، ١هـ = ٢١٦ م إلى عشر سنوات بدلا من سنة واحدة وذلك بحجة عدم أهمية المناطق الجبلية ، وفق سر سكانها وقلة خراجها ، ولكن محمد باشا رفض هذا الاقتراح لأنه لم يتعرف على أوضاع اليمن بعد لقرب وصوله إليه ، ولذلك " فلا ينبغي البادرة إلى الهدنسة أوضاع اليمن بعد لقرب وصوله إليه ، ولذلك " فلا ينبغي البادرة إلى الهدنسة ناقض " ، وكان رفض محمد باشا هذا الاقتراح بداية النهضة الرابعة والأخيرة من مراحل دعونا لإمام القاسم ، فقد انتهت مدة صلح سنة ٢٥، ١هـ ١٦١ م فسي شهر جمادي الأولى سنة ١٠٢٠ هـ = ١٦٢ م واستمر تالحروب بين إلا مسام القاسم والباشا محمد ، وكان أولها في بلاد حُضُور ، فوجه محمد باشا الأمير تكريم بحنده إلى هناك ، وكان قائد الإمام الشيخ عبد الله بن سعيد الطير قائد أهل المين مطر وحروب في منطقة القذف (المنا انجلت تلك المعارك عن قتل الشيخ عبد الله الطير "واستطاع محمد باشا أن يأخذ تلك المهارك عن قتل الشيخ عبد الله الطير الإمام الشيخ عبد الله المعارك عن قتل الشين عبد الله الطير "واستطاع محمد باشا أن يأخذ تلك المهات من الإمام .

وفى الثالث عشر من شهر شعبان سنة ٢٦ ١٥ه = ١٦١٧م وقعت حسروب في بنى حيس وقدم وجنب ، استطاع أصحاب إلا مام الانتصار على قسوات

١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ص ٥٥١

<sup>(</sup>٢) القذف \_ منطقة غرب صنعاء ، وهي جزء من بلاد بني شهاب .

س الكبسى .. اللطائف السنية ص ١٣٠

العثمانيين ، كما استطاع أصحاب الإمام دخول حُجة، ثم فتحوا بلاد قراضية ولاعة ومسور في ٢٨ القعدة سنة ٢٦ . ١ه ، وفي شهر جمادي الثانية سنستة ٢٧ . ١ه = ١٦١٨م وقعت موقعة بني على وانتصر أصحاب الإمام فيها بعسد أن قتل منهم ستة رجال (١) ووقعت غيرها من الحروب التي أنهكت كلا الفريقين ، فما كان من الباشا محمد الا أنه أرسل باستدعاء الأمير صفر من الاستانة لمعاونته في تلك الحروب ، فوصل في شهر ذي الحجة سنة ٢٧ . ١ه = ١٦١٨م .

والحقيقة أن الحروب بين الفريقين كانت سجالا ، وكان محمد باشا يأسل في أن يحرز نصرا حاسما أمام قوات الإمام القاسم ليرفع من شأنه لدى السلطسان العثماني ، وخاصة أنه كان يقول أنه أدرى الناس بأحوال اليمن ، لأنسسه كان على اطلاع مستمر بأحواله من واقع تقارير ورسائل ولاته ، وقد اغتر محمد باشا بمعلوماته النظرية عن أوضاع اليمن وأصر على شن الحروب على الإمام ،الاأن واقع اليمن خيب آماله ، فقد خاض غمار الحروب لمدة ثلاث سنوات متواصلة ،ولسسم يستطع أن يحرز انتصارا يذكر ،بل على العكس من ذلك تمكن الإمام خلال هذه السنوات أن يوسع ممتلكاته في المنطقة الشمالية على حساب العثمانيين ، لسذا نجد أن محمد باشا قد عاد ووافق على الصلح الذى طلبه منه الامام قبل ذلك .

أرسل الأمير مصطفى \_ عامل محمد باشا على خمر عالى محمد باشا يهلغه بأن الإمام يطلب الصلح منه لأن الفتنة قد طالت ، فجمع محمد باشا الأمسراء

<sup>(</sup>١) الشرفي .. اللآلئ المضيئة ص ١٥٣

والأعيان ، وطلب منهم المشورة في هذا الصلح ، وشرح لهم وضم البلاد وحسال العسكير وتمرد هم رغم كثرتهم وزيادة العطاء لهم ، فرد وا عليه بقولهم "" الحركمة على الإمام في هذا الوقت ليس فيها صلاح ، ولا استعرار ،غير بذل الأســـوال وذ هاب الأرواح وترك كل شيء هو الرأى الصائب ، اذ أن الامام القاسم ليسس كما كان في السابق ، وكذلك القبائل فقد عظمت شوكتهم وظهرت قوتهم وكثر معهم السلاح . . . مع اقبال القبائل على الامام ، لأن الامام لا يأخذ منهم مالا ، ولا يعرين عن سؤال ، ولا يقبض منهم الا الذي يطابق هواهم ، والعسكر الموجبود ليس فيهم من عساكر الأروام الذين عرفوا بالاقدام ومارسوا الحروب غير شرذ مسة يسيرة " (١) ، ووافقوا جميعا على عقد الصلح ، فظهرت الأمور واضحة أمسام الباشا محمد ، وأجاب الأمير مصطفى إلى ذلك ، كما وصل إلى الباشا الأسسير على بن الشويم يطلب الأمان للسيد عبد الله بن شمس الدين بن جحساف للوصول لعقد الصلح ، فأعطاه محمد باشا الأمان وقابله بالاكرام ، وتم ابرام الصلح في شهر جمادي الأولى سنة ٢٨ . ١ه = ١ ٢١ م لمدة عشر سنوات ، علسسى أن يكون للإمام جميع ما تحت يده من البلاد ، وإخراج الأسرى من الجانبسين ، ماعدا الحسن بن الامام ، فقد اعتذر الباشا عن اطلاقه ، لأن جعفر باشا رفسع أمره للسلطان ، فلا يمكن اطلاقه الا باذن منه ، لكن محمد باشا أبـــدى استعداده لا طلاق سراح الحسن بن الامام اذا ترك الامام البلاد التي كانست تحت يده أيام صلح جعفسر باشا ، ويقصد بها بلاد القذف من بني شهاب غرب

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن فيتاريخ اليمن ع ١٥١

<sup>(</sup>٢) الكبسى - اللطائف السنية ص ١٣٠

صنعا و نظرا لقربها من صنعا وكثرة خيراتها بالنسبة للباشا ، فلم يرضى الامام بذلك لما في ذلك من المصلحة لأهل البلاد ، وفضل بقاء ولده أسيرا على تسليم تلك البلاد للعثمانيين ، فلم يكن من محمد باشا الآأن فك قيود الحسن ، وأخلى له الطبقة العلوية من الدار الحمراء ، ولم يمنع من أراد الدخول عليه ، لا سترضا ، الإمام ،أما البلاد التي وقع عليها الصلح فهي بلاد غربان ، وغشم ، وبني مالك من وادعة ، وبني غشيمة من وادعة أيضا ، وبلاد بني قيس ، وبني صريم ، ومرهبة وبنی جبر ، وبلاد بنی زهیر إلی حدود بنی جرموز ، وإلی حدود بلاد نهــــم وما ولاها إلى جهة الشمال ، وجهات شطب ، والموسم ، وبلاد عفار وجبل نيسا ، والظفير ، والشرفين ، وجزء من بلاد الحيمة ، وحراز وبلاد الظاهر وذعبسان وعيال عبد الله ، وعيال أسد ، ظليمة ، والأهنوم ، وعذر والعصيمات ، وبسسنى سفيان وخيوان ، وعيان وجهات صعدة وجبل رازح فهي كلها للامام ،أما بلا د الكلبين وخمر فهى للعثمانيين ، وبعد تمام الصلح شرع كلا الفريقيين في تنفيذ شروطه ، فانتقل الإمام من وادعة إلى شهارة ، ووصل الأسرى مسسى صنعاء وكوكبان من أصحاب الإمام إلى شهارة ، وهم أكثر من ماعتين وأربعسين رجلا ، كما أطلق الامام ما عنده من أسرى ، بعد أن كساهم كلمم وزود هــــم بالمال والزاد ، وكانوا فوق الأربعمائة ، ثم انسحب جميم جنود العثمانيسين من بلاد الإمام إلى صنعاء ، وبذلك تم الصلح على أحسن حال ، ووقف القتال بين الفريقين وهدأت الأحوال.

<sup>(</sup>١) الشرفي ـ اللاَّلئ المضيئة ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٢٥٧

<sup>(</sup>٣) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ٢٦٢



صليحين في الإم القاسم دمحد إسا

والحقيقة أن عقد الصلح كان في مصلحة الطرفين الإمام القاسم ومحمسك باشا ، لا ضطراب البلاد ، وليستطيع كل منهما تنظيم شئونه داخل أقاليمه ، فالإمام القاسم كان في أس الحاجة إلى هذا الصلح لتعرض بلاه وللقحط وانقطاع الأمطار مدة طويلة ، وتعرض البلاد إلى شدائد الجوع والغلاء ، مما كان سببا في اضطراب أهل البلاد ، وهجرتهم من بلاد هم ، حتى أن البعض منهم هاجـــر إلى الحبشة سعيا وراء الرزق ، وكان البعض يعوت جوعا و (( اشتد عليهــــم الضرر وعظم ، ثم عقبة الموت العام فيهم ، حتى تعطلت القرى عن سكانها ، وخلت المساكن عن قطانها ، فكان يموت أهل القرية جميعهم . . . فلا يجدون من يتولى د فنهم ، وهرب أكثرهم من الموت من بلد إلى بلد ، فأد ركهم المسوت إلى حيث هم )) (() هذا من جانب ، ومنجانب آخر كانت أكثر البلاد السستى عمها القحط مثل خولان العليا تنقض عهدها مع الإمام ، وأصبحت تستهزى مه به م لأن العثمانيين كانوا يبذلون لهم الأموال الكثيرة مقابل تخليهم عن الامام ، وهمم في ذلك الوقت في أشد الحاجة إلى تلك الأموال نظرا لظروف البلاد السستي تعانيها من الحدب والقحط والفلاء ، وكان أول من نقض عهد الامام وطاعته بنواسمام ثم بنوا شداد ، وحاول العشانيون اشعال الفتنة بين القبائ للم باثارة النعرة القبلية بينهم ، فاضطربت البلاد على الإلم ، بالاضافة إلىسى أن العثمانيين لما اشتد تعليهم الحروب ، واضطربت الأحوال ، حاولوا قتل الإمام القاسم ،ليستريحوا من هذه الفتنة ، بأن وضعوا له البارود تحت وسادته ، لكنه نجا من القتل واكتشف هذه المؤامرة (٢) ، كما أن الإمام خاف على بلاده وأولاده

<sup>(</sup>١) الموزعي .. الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٧٧

<sup>(</sup>٢) الجرموزي النبذة الشيرة ع ٢٥٩

بعد موته ، فإن ترك البلاد على هذه الطل ، وهي شتعلة بالحروب وقد عمها القحط ، ووهن أتباعه وضعفوا ، ولا يستطيعوا مناهضة العثمانيين ، ويُقضى عليهم كما فُعل بأولاد المطهر ، وقد نقل الجرموزي حديث عن الإمام القاسسم مما ييّين أسباب موافقته على الصلح وطلبه قائلا : " قلت للإمام اراك تبدذ ل الرغائب في الصلح ، وقد عالجوك فيه مع وصول محمد باشا فلم ترضى ، والأن تطلبه فقال : الإمام الأولى انى رأيت أن أختم عمرى بالجهاد وبتنفيص دنيسا الظالمين ( يقصد العثمانيين ) ورأيت الأمر تفاقم ، وظننت قرب أجلى ، خفست الظالمين ( يقصد العثمانيين ) ورأيت الأمر تفاقم ، وظننت قرب أجلى ، خفست أن يحدث الموت بنى وأمور الاسلام على ما ترى فلا يتمكن أهله من النصر ويحصل في الاسلام ما يحصل ، فرأيت المسارعة حتى ينتزح الأتراك عنا وفرج الله "". (١)

أما من ناحية محمد باشا فقد كان في حاجة أيضا لعقد الصلح اذ أن جنوده قد ضجروا ، وطلبوا رفع مرتباتهم ، وحدث بينهم اضطراب ،حتى أنهم همسوا بقتله وأخذوا منه أموالا كثيرة ،فان أكثر هؤلاء الجنود ليسوا من فرق الانكشارية الذين عرفوا بالاقدام ومارسوا الحروب ،بل كان أكثرهم من أهالي مصر الذيسسن يجمعهم واليها من الفلاحين وقطاع الطرق عند ما تطلب منه النجدة ، بالاضافة إلى اضطراب الأحوال في المنطقة الجنوبية مثل اقليم ريمه ووصاب وعتمه فهي بسلاد جبلية وعرة تقوم فيها كثيرا الاضطرابات التي تقلق الدولة ، وكذلك المال بالنسبة

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_النبذة المشيرة ع ٢٦١

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ص ١٦٦

لأقليم الحجرية ان تعرد حاكمها اليعنى الأمير على الشرجيى (1) على طاعة الوالـــى العثمانى ، وكان أحد شيوخ هذه المنطقة ،وكان جعفر باشا قد قربه إليـــه ومنحه لقب أغا ، ثم رقاه بعد قليل إلى رتبة السنجق (٢) ، وقد اتسعت هنسنه الا ضطرابات في قليم الحجرية إلى حد كبير خاصة أن الشرجبي قطع طريق عدن إلى تعز ، وطريق المخامن طريق مُوزع وعظم أمره ، وقد وجهوا إليه كثيرا مـــن الأمراء لحربه فهزمهم وقتلهم ، واستغمل أمره حتى قلت المؤق على العثمانييين واضطــربت أحوال عسكرهم وقد فشل كذلك محمد باشا في حل النزاع القائم بــين الأمير على الشرجبي وأحد جيرانه (٣) ، واستعرت الحروب باقليم الحجرية حوالــــي عامين ، لم يستطيع محمد باشا اخماد ها الا بعد وصول الأمير صفر مدد الــــه في سنة ١٦٦٨هـ ، كما سبقت الاشارة إلى ذلك ، فذ هب الأمـير صفر إلى اقليم الحجرية على رأس قوة من الجند قدرها أربعمائة جندى . (٤)

كما وجد محمد باشا أن الأقاليم التى تحت يد إلامام جبلية وفقسسيرة وخراجها قليل ، والاحتفاظ بها يكلف الكثير ، فلا يتحصل منها على نصف المثفسق عليها . (٥)

لكل هذه الاسباب مجتمعة سواء من جهة الإمام القاسم أو من جهسسة محمد باشا فقد كان كل منهما يحبذ الصلح ،ومن ثم كانت الموافقة عليه وكان كل

<sup>(</sup>١) الشرجبي - نسبة لأقليم شرجب بالحجرية .

<sup>(</sup>٢) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان عن ١٥

<sup>(</sup>٣) الجرموزي النبذة المشيرة عن ٢٦١

<sup>(</sup>٤) يعيى بن الحسين - أنباء ابناء النزمن في تاريخ اليمن ٧ ه ١

<sup>(</sup>ه) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح جد ٢ ص ٩٩

منهما حريصا على بقائه لحاجته إليه ،لكن هذا الصلح لم يكن يخفى حقيق مقامة هي ظهور ضعف الحكم العثماني في اليمن وخلخلة نظمه ، بالاضافة إلى أنه أخفى الفشل العسكرى الذى منيت به القوات العثمانية أمام المقاومة اليمنية ، كما أنه يرمز إلى ظهور قوة الإمام القاسم رغم شدة ظروف البلاد في الأيام الأخيرة ، ويظهر ذلك في قول أصحاب محمد باشا عندما استشارهم في عقد الصلوة " فإن الإمام القاسم ليس كما كان في السابق ، وكذلك أصحابه ليسوا الآن كسا كانوا في ماضى الزمان ، بل صاروا أهل سلاح وعدة " (۱) لذا نجدهم عند لقا الامام خاصة في الأيام الاخيرة يحسبون له حسابا ، وما يظهر ضعف نظم الدولة وخلخلة أوضاع العثمانيين في اليمن حينذ اك قول محمد باشا عند رحيله مسن اليمن "كنت أعتمد على دفاترى وحفظى من أخبار اليمن ، وأقول ليس أحسب أعرف منى بأحوال اليمن ، وأعترف الآن أني دخلت اليمن وخرجت منه ولاعرف ت ولاحقت قدر أنملة " (۲)

وهكذا انتهت المراحل الأربعة من نهضات إلا مام القاسم والتي وضعيت الأسس الأولى للدولة القاسمية الزيدية في اليمن على يده ثم أيدى أولاده الذيب استطاعوا اخراج العثمانيين للمرة الأولى من اليمن في العشر الأوائل من شهيمادى الأولى سنة ه ١٠٤ه = ١٦٣٥م٠

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ع ١٥٨

<sup>(</sup>٢) الموزعي \_ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٧٤

بعد عقد الصلح بسنة توفى الإمام القاسم بن محمد فى ليلة الثلا شائد الثانى عشر من ربيع الأول سنة ٢٩، ١ه = ١٩٢٠م فى حصن شهارة . ولسم يكتم أمر موته بل عرفه العامة والخاصة ، وكان سبب وفاته الحمى الحارة، وكان قبل وفاته يشتد به ألم فى بطنه ، فكان يقعده عن الخروج من بيته ، حتى أنسب ترك صلاة الجمعة أحيانا ، و طال به المرض ثلاثة عشر يوما ثم توفى ، وقبل وفات أرسل إلى الفقها عن خارج شهارة ومن داخلها . (٢)

بعد وفاة الا مام القاسم اجتمع الأعيان والفقها الزيدية وتشاوروا فيمسلم بينهم لمبايعة إمام جديد يجمعون عليه ، واتفقوا على مبايعة محمد ولد الا مام ، وكان محمد بن القاسم في ذلك الوقت مشغولا بتجهيز والده ، فطلبوه وأخسوه الحسين ، وأعلموهما بأمر اجتماعهم فقال محمد : " يختار الفقها والسادة من يصلح من آل الرسول ، وأنا أول من يبايع وأقوم بمعاونته ، وأسلم ما لدى مسن بيوت الأموال إليه ، وأن يده مع أيديهم " (") ولكنهم أبوا الا قيامه بأمر الإمامة من بعد والده ، وأنه لا يجوز له رفضها ، فقبلها مظهرا أنه كاره لها ، وقسام السادة العلما والفقها بمبايعة محمد في تلك اللحظة ، ولقب بالمؤيد ، وبايعه أكثر من في شهارة بيعة رضى ورغة ، وكان الا تفاق ، ثم الا جماع على مبايعسة الإمام المؤيد من العوامل الهامة التي أد ت إلى استمرار وحدة القوى الزيدية ، وتماسكها أثنا عروبها فيما بعد مع العثمانيين ، مما حقق لها في النهايسة الانتصار عليهم ، وذلك على عكس ما حدث بعد وفاة الإمام المطهر ، اذ تنسازع الانتصار عليهم ، وذلك على عكس ما حدث بعد وفاة الإمام المطهر ، اذ تنسازع

<sup>(</sup>١) الشوكاني البدر الطالع ج ٢ ص ٥٠، ١٥

<sup>(</sup>٢) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) الشرفى ـ اللآلئ المضيئة ص ٥٨ ٢

أبناؤه فيما بينهم على السلطة وكان مصيرهم الهزيمة والضعف ثمنفيهم إلى الأستانة

وفي أثناء ما يعة الإمام المؤيد ، أمر المؤيد القاضين يحيى بن محمد بسن صلاح الأهنومي، ويحيى بن صلاح الثلالي وغيرهم بنسسيل والده وتجهيزه، ثم د فنه ولده المؤيد قبيل الفجر في مسجد شهارة ، وأم المؤيد الناس للصللة عليم ، وقد أجمع الفقها والزيدية على إقامة قبة فوق قبيره ، رغم أن اللا مام القاسم يكره ذلك ، وأمر الناس الا يعمروا القباب فوق موتاهم ، لأنه يرىأن هذه العادة بدعسة ، وكان يقول الأصحابه "لا بارك الله لمن عُمر عليه أو عين لنفسه مشهدًا" وقد نحرت العقائر وتصدق بها في جميع البلاد وعلى أهل العلم وحفظة القرآن، وقرى القرآن على قسيره عدة أشهر ، وجزن عليه الجميع ، وقيل في رثائه الكثير ، ومن ذلك ما قاله القاضي على بن الحسين المسورى:

من الآن فلنبك العُلى والفضائل ويهمل الا ذكرهن الفواضل فقد أوحشت فيها علينا المنازل علينا لداهى الخطب فيها المناهل

سلاعلى الدنيا سلام مسودع وأظلمت الآفاق طرا وأكسدرت

وسعد أن تمت البيعة للمؤيد ، أرسل بكتاب إلى محمد باشا في صنعـــاء أخبره بوفاة والده وأنه القائم بأمر الامامة من بعده ، وأنه باق على الصلح الذي عقد مع والده " لا ينقضه ناقض " ، وأهدى إليه نسخة من كتاب الكشاف ، وكانت

<sup>(</sup>١) ال الشرفي ـ اللآلئ المضيئة ع ٨٥٨

<sup>(</sup>٢) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) الكشاف \_ كتاب في علم التفسير واسمه الكشاف في حقائق التنزيل ، للعلاسة آبي القاسم جار الله محمود بنعمر الزمخشري الخوارزي المتوفى سنسمة ۲۸ ه ه ( کشف الظنون ج ۲ ص ه ۲۸)

نسخة عظيمة ، ورد محمد باشا على المؤيد بالموافقة على استمرار الصلح بكتا ب هذا نصبه: ((( بسم الله الرحين الرحيم . . لقد كان لكم في رسبول الله أسوة حسنة ، وقد وة مستحسنة ، طريق سلكه سيد المرسلين وحبيسسب رب العالمين ، لله الحمد ، ما قضى وقدر وأمضى ، كل نفس ذائقة الموت ، وكسل انسان وان طال عمره الى الفسوت ، انا لله وانا إليه راجعون وصائرون ومنقلبون ، فيعزى ولدنا المقسام الأكمل الأعلم الأفضل متبع الفضائل عمدة الافاضل مالك أَزمَةُ المفاخر والمعارف الجسيمة محمسيه بن القاسم بن محمد ، منحه الله صبرا وكتب له أجرا بوالده الامام العلم الأطول الأعلم الأفضل يغشاه الله برحمتسه ورضوانه واسكنه بحبوح جنته باحسانه وجعل نزله في علين . . . والحمد للـــــه الذى جعلكم القائمين من بعده ، والشادين شده لما اختاره الله من الخير من عنده ، وقيامكم بالأمر بعد استخارة الله سبحانه ، ومواطأ ه من العلماء الأخيار والقضاة الأطهار ، فانهم أن شاء الله لذلك أهل ولما وقع من اختياركم موضع ومحل ، تولى الله عونكم ورزقكم الصبر، وكتب لكم على فراقه الأجر . . . وأنستم بمقامه أحق وإليه أسبق ،وذكرتم ان الذي بينناوبين والدكم رحمه الله مسلل العهود والمواثيق ثابت أساسها ، محكمة امراسها زادالله أساسها ومراسها ثباتا وامراسا وقوة ، كما هي الارادة المرجوة ونحن أن شاء الله على ذليك ما يبدو منا أمر مظهر فيه اختلال ، ولا يكون منا للموضوعات بقواعد ها وعقود هــا انحلال ، بل انا لكم كما انتم لنا وما هو الموجود عند كم هو كذلك عندنا والألفسة الصافية الخالصة الوافية ، كماهي ما يفير تلك القواعد مغير ولا يكدرها مكدر ، ونحن لكم في أمر الخير مساعدون ، وطرق مرضات الله معاضدون ، والله يختار لنا ولكم الخير ، وتأخذ بنواصينا إليه ومرشدنا ، ونحن دلائلنا عليه ، وحسبى الله وكفى . تاريخ سابع عشر شهر ربيع الاول سنة ١٠٢٩هـ بمحروس صنعا ))) (١) (١) الكبسى - اللطائف السنيت ٣٠ ، ٣١ ، الشرفي اللآلئ المضيئة ع ٢٥٩

ومن هذا الخطاب يتضح لنا مدى محاولة الباشا محمد استمالة الإسام المؤيد ومدى تمسكه بالصلح معه ، مما يوضح اضطراب الأحوال وخلخلة الأوضاع بالنسبة للعثمانيين ، ومدى قوة الدولة الزيدية وتملسكها .

وتييزت بداية عهد الإ مام المؤيد بالهدو والاستقرار ، لا تغاقه مع محسسه باشا ، وأدى هذا إلى استرار الهدو النسبى فى اليمن حوالى ثمانى سنوات ، ان لم تتجدد الحروب الا فى محرم سنة ٣٦، هد = ١٦٢٦م حيث نقض الصلح قبل استكمال مدته بسنتين ، وكان السبب المباشر لنقض الصلح وإعلان الحسرب ضد العثمانيين ، هو أن يحيد رباشا كان قد قتل فى رمضان سنة ه ٣٠. ه ه ١٦٣٥م أحد الفقها و من كبار أتباع الإمام المؤيد أثنا وزيارته لصنعا والقضاء بعض حاجياته وذلك لا تهامه بأنه كان يدعوا الأهالى إلى مبايعة الإمام ، وقد طالت المكاتبات بين الامام المؤيد وحيد رباشا حول تسليم قاتل الفقية إلى الإمام لمعاقبته ، أو لد فع دية القتيل ، لكن هذه المكاتبات لم تنته الى شي ، وكان يشجع الإمام المؤيد على إعلان الحرب على المثمانيين أن كثيرا من رؤ سا وشيوخ المناطسسق الشمالية وغيرها كانوا يراسلون الإمام سرا لتأييد ، ، ولمطالبته بالهجوم علسسى العثمانيين ، بل وكانوا يرسلون أبنا "هم إليه رهينة لديه لتأكيد الولا ولسين العثمانيين ، وفي خلال الفترة مابسين وقد أدى هذا إلى المعالنيران الحروب في اليمن (٢) ، وفي خلال الفترة مابسين

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة الترك ص ٣١ (المؤلف مجهول)

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ص ١٦٢

عقد الصلح ونقضه في سنة ١٠٣٦ه تحقيق تغير واضح في ميزان القوى ،بين الزيديين والعثمانيين بالاضافة إلى أنها آخر لمترات الهدو السيتى سادت اليمن قبل خروج العثمانيين من اليمن .

---

## الفصل الخامِسَ المثلل في الإثرناينة

أ - نظرة عَامة فخاه النظم العثمانية ب - الخلل في الاستانة وأثره على اليمس ح - التوازمن بين الامامة والولامة شيد العثمانيون دولتهم على أسس سليمة من القوة والتعاون النسادر ، والنظم الراقية ، التي مكنتهم من قهر أضخم القوى في العالم المعروف كله ولا يمكن الحكم على مدى هذه الأسس بدراسة نظم حكمهم في الأماكن النائيسسة كاليمن ، فإن أي نظام يخرج عن ميد انه الحيوى لابد أن يتعرض للفسساد والإفساد ، أو التطور على أي شكل كان ، ولكن اذا تطرق الخلل إلى تلسك النظم في عاصمة الدولة ، فإن ذلك لابد أن ينعكس بطريقة أو بأخرى على البلاد المحكوسة .

والحق أن ظهور العثمانيين على مسرح التاريخ كان أشبه بمعجسزة ، اند تميز نمو الدولمة بالسرعة الخارقة ، فلم يمضى وقت طويل حتى سيطرت علسا الشئون المالمية ومصير الإنسانية ، وكانت في انتشارها في آسيا ، وأوربا وأفريقيا أشبه بمحيط لمي بالمعلوم والنظم والديانات المختلفة ، ولعل هذا هو السبب في أن الدولمة لم تجد فسحة زمنية لدراسة الفرعيات من هسسند الأصول ، وتفهمها أو تذوقها ، كما حدث بالنسبة للزيدية في الجنوب الغربى من شبسه الجزيرة العربية ، ومن ثم كان لطبيعة الدولة نفسها دخل كبير فسي تشكيل نظم الحكم فيهما ، فالدولة العثمانية كانت قبل كل شي آخر كأنهسا حيث قائم ، وقد ظل العثمانيون محتفظين ببعض ما كان للأتراك الرعاة من خصال عاصة ، أخصها أنهم ولدوا للحرب والفتح ، وكان الجهاد هو أول شي وسسي خاصة ، أخصها أنهم ولدوا للحرب والفتح ، وكان الجهاد هو أول شي وسسي الدولمة ، وكانت نظم الحكم نفسة الدولمة الفرش ، ولكن بمرور الزمن وخاصسة بعد فتح القسطنطينية بدأت الدولمة تتجه للعناية بالنظم الادارية ، وفي أيسام

سليمان الأول اتحد هذان الشيئان ، وسارا جنبا إلى جنب ، بيد أن طبيعة الدولة الحربية ظلت هي الفالبة .

كانت مهمة الجيش فتح البلاد ، ثم الحكم ، وبدأت المهمة الأولى تحتسل مكان الصدارة منذ عهد السلطان محمد الفاتح ، ومع ذلك فالمهمتان ارتبطتنا ببعض أشد الارتباط ، فكانت الحرب تحرك معها الحكومة بأسرها إلى جبهسة القتال ، وفي أظب الأحيان كان كبار موظفى الدولية هم في نفس الوقت قسوات الجيش ، وكانت أهم قوات الجيش الوحدات النظامية ، وهذ ه كانت تنقسم إلسي الانكشارية وهم من المشاة والسباهية وهم الفرسان أو الخيالية ، وكان إلى بعسس جانبهما وحدات خاصة بالمدفعية وهم طهجيلسر ، بالإضافة إلى بعسس الوحدات غير النظامية ، وكانت أهم هذه الغرق توضع في مقدمة الجيش لتحمل الصدسة الأولى من نمربات المدو ، كماكانت الدولة تستخدمهم في العمليسات الانتحارية والعمليات الشاقية عند اقتحام المواقع المنبعة ، أو فك الحصار، فهم يعتسبرون أخطر وحدات الجيش ، نظرا لبراعتهم في القتبال ، (۱)

وكانت الخيالية تنقسم إلى فرق السباهية ، وهم أهم الفرق ، ثم السلحد ار وتليها فرقة العلوف جي ، ثم فرقة الغربا ، وهذه الفرق غير النظاميسة فرق احتياطية لم يكن لها مرتبات معلومة ، وانما كانت معيشة افرادها علسي ما يغنمونه من ساحة الحرب ، ولم يكن لدى العثمانيين خيل عربية ، وانمسا بغال ، وأكاديش وخيل شهه الكدش ، وقد أجاد العثمانيون استخسسدام

<sup>(</sup>١) الشناوى \_ تاريخ اؤربا ج ١ ص ٣٠٥

المعافعية ، وكانت المدفعية العثمانية ن القوة بحيث كان الواحد منه يقذف بكتلة الحجر التي تقرب من القنطار ، وما يدل على جودة صبه يقذف وصنعها أنها نظت الى أسوار المحيط الهندى عن طريق السويس .

عرف عن القوة المحاربة العثانية بسالية أفرادها ، والطاعة والنظام ، ونظافة المعسكرات ، واحتمال الصاعب ، والرغبة في الحرب وضبط النفس وقلت الشيدة ، وإلى جانب هذه المعيزات كانت هذه القوة من الناحية العامة تتميز بالوحدة ، وإلى جانب هذه الوحدة بشكل واضح في القيادة ، بمعنى أن قائد القوة المحاربة هو السلطان ولا قائد غيره ، وهو الذي يقود الجيش فتلتف حوله الهيئة الحاكسة ، ويلتف حوله كذلك الانكشارية والسباهية ، وتظهر هذه الوحسدة أيضا في أن الجيش العثماني بهذا الوضع كان غير قابل للتجزئة ، لا في القيادة ولا في صفوفه ، أي ليس للدولة العثمانية غير جيش واحد ، وكان لهذا عيمه حين السعت فتوحات الدولة ، اذ كان معنى انشغال السلطان العثمانيسي مثلا في الجبهمة الفربية خالية من جيش رئيسسي لمواجهة النمسيا مثلا ، كما أثبت العثمانيون جدارة فائقة في إقامة الاستحكامات والهندسة البحرية وكذلك عرفوا نظام الجاسوسية .

أما الأسطول البحرى ، فقد اعتنت به الدولية من عصر يزيد الثانبي ، وفيي عهد السلطان سليم الأول خطت البحرية خطوات واسعة ، نظرا لا متداد الدو

<sup>(</sup>١) البحراوي \_ فتح العثمانيين عدن ص ١٩٤

واشرافها على البحرين الأبيض والأحمر، ما زادها عددا ونشاطا ، ولكن التقدم في البحرية العثمانية لم يسر جنبا إلى جنب مع اتساع الدولة ، ولا مع تقدم القسوات البرية ، ومع أن الدولة أحرزت انتصارات حاسمة في البر ، فسلنا الأمر لم يكن كذلك في البحر ، ومع أنه كان قد مضى على فتح القسطنطينية وقت طويل ، فان العثمانييين لم يفكروا في بناء ترسانة في استانبول الآ في سنسة لا ١٥١٨ م حينما بدأوا في انشائها على انقاض ترسانة البيزنطنيين ، وإلى ذلك يعزى جزء كبير من فشل العثمانيين في تحقيق شروعاتهم في المحيط الهندي وخليج فارس ، ومن ثم لم تتحقق الأغراض التي من أجلها فتحوا اليمن ، وقلما امتدت السيطرة العثمانية إلى اليمن في الوقت التي بلغت فيه الدولسسة أوج قوتها ومجدها ، ومعنى ذلك أن الدولة حينئذ كانت قادرة على دعسم سيطرتها في اليمن ، وعلى مد ولاتها هناك بما يحتاجونه من جنود ومعددات ،

ويتأكد هذا اذا عرفنا أن الدولمة العثمانية كانت تمتد من المجر غربسا إلى حدود فارس شرقا ، ومن شمالى البحر الأسود شمالا إلى عدن جنوبا ، وأن البحرين الأسود والأحمر قد أصبحا بحيرتين عثمانيتين ، كما أصبح للأسطسول العثمانى السيادة العليا في البحر المتوسط ، وكان الجيش العثمانى حينسذاك يفوق كشيرا الجيوش الأوربية من ناحية نظامه وتجهيزاته وذلك بالرغم مسسن

<sup>(</sup>١) البحراوى .. فتحالعثمانيين عدن ص ه١٩٥

الاصلاحات التى أدخلت على تلك الجيوش فى ذلك الوقت ، وحين كان السلطان سليمان القانونى سنة ١٥٦٦م على رأس الدولسة العثمانية بلغت الدولسة أوج عظمتها ، بفضل ما تميز به هذا السلطان من صفات جعلت معاصريسسه يُطلقون عليه لقب الكبير أو العظيم .

وبلغت الدولة العثانية حينئذ شأوا بعيدا في التنظيم العسكرى فسسى القرن السادس عشر الميلادى ، لكن بعد عهد السلاطين العظماء أخذ الخلل يتطرق إلى نظم الدولية ، ومن بينها النظام العسكرى ، ما جعله ينعكس على جميع ولا ياتها ومنها ولا ية اليمن ، فغى أواخر القيرن السادس عشر وأواظ القيرن جميع ولا ياتها ومنها ولا ية اليمن ، فغى أواخر القيرن السادس عشر وأواظ القيرن السابع عشر الميلادى أخذ الضعف يستشرى إلى فرق الانكشارية ، الذيين كانوا أساس قوة الدولة وسبب عظمتها ، ثم صاروا سببا في توقفها وضعفها ، وخاصة حين اعتكف السلاطين في السراى ، وأدى ذلك إلى ضعف السيروح والنظام العسكرى ، وكانت الدولية قد سمحت لأفراد فرق الانكشارية بالنواج والاقاسة خارج ثكناتهم ، (٢) وكان من نتائج هذا الاجراء أن أصبح الانتماء إلى فرق الانكشارية وراثيا بدون اعتبار للكفائة العسكرية ، وقد حدث أن أد خيل فرق الانكشارية الأفراد الذيسين السلطان مراد الثالث ١٩٥٤ - ١٩٥ م في فرق الانكشارية الأفراد الذيسين أسهموا في المحافظة على النظام في الاحتفالات التي كان يقيمها ، ما جعيسل

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم .. الفتح العثماني الأول لليمن ص ٥٥١

<sup>(</sup>٢) د . محمد البحراوى \_ حركة الاصلاح ص ٨٢

<sup>(</sup>٣) محمد فريد ـ الدولة العليسة ص ١٠٨

ضمن فرق الانكشارية أخلاط من العامة والسوقة وقدنجم عن فتحما ب الالتحاق بغرق الانكشارية أن زاد عددهم زيادة ضخمة بحيث أصبحوا عبئا ماليا على خزانسسة الدولة ، هذا الفساد الذي استشرى بين أفراد فرق الانكشارية انتقل إلىك سائر فرق الجيش ، ودب الحقد في نفوس أفراد فرق السباهي بوجه خاص ، وقد هالتهم المنح والامتيازات التي اغد قت على الانكشارية ، وأخذ وا كلما سنحست لهم الفرصة يمارسون أعمال السلب والنهب ، واشعال الحرائق في استانسبول ، وكأنها غدت مدينة معادية فتحت عنوة وتستباح فيها أعمال العنف (٢)، وبعيد ذلك أصبحت الحكومة ألعوبة في أيدى الانكشارية ، وكان هؤلا عمارسون نشاطات اجرامية في أوقات السلم ، ويشاركون في خلم السلاطين طمعا فوزيسادة العطايا ، وتاريخ الدولة حافل بمثل هذه الأحداث منذ مطلع القرن السابسيع عشر الميلادي، فالسلطان مصطفى الأول ١٦١٨-١٦١٨م خلم بعد ثلاسسة أشهر فقيط من توليته ، وولى مكانسه ابن أخيه السلطان عثمان الثاني سنيسة ١٦١٨ - ١٦٢٢م، وهذا أيضا عزلة الانكشارية سنة ١٩٢١م، هـ ١٦٢٢م، عند ما أحسوا أنه يحاول القضاء عليهم بسبب اصرارهم على الراحة والكسل ، مسا ألزمه عقد الصلح مع بولونيا سنة ١٠٢٩ه = ١٦٢٠م وأعادوا مكانه السلطان مصطفى الأول ، ولم يكتفوا بعزله بل هجموا عليه في قصره وقادوه قهرا إلـــــى ثكناتهم ، وأهانوه ثم نفوه إلى القلعة المعروفة في استانبول باسم يدَّي قُله ، ثم أعد موه هناك ، وكان هذا أول سلطان يقتل بيد رعاياه ، ولم يمكست

<sup>(</sup>١) الشناوى \_ تاريخ أوربا جدا مى ٥٥٧

<sup>(</sup>٢) الشناوى تاريخ أوربا جاعى ٧٥٧

<sup>(</sup>٣) سرهنك ـ حقائق الاخبار ع ٧٦ه

<sup>6</sup> محمد فريد ـ الدولة العلية ص

السلطان مصطفى الأول الذى أعيد إلى الحكم ثانية إلا عاماً واحدا ،ثم عسر ل وعين بدلا منه السلطان مراد الرابع الذى لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره ، والذى فى عهده انفصلت اليمن عن السيادة العثمانية ، رغم ما قام به من جهسسود لا رجاع مجد أجداده واصلاح الخلل الذى أصاب دولته ، لكن هذه الجهود التى بذلها السلطان مراد الرابع فى إصلاح شئون دولته ، والحروب التى قام بها فسي المناطق القربية من عاصمته ، هى التى شغلته عن الاهتمام بالابقاء على اليسسن تحت السيطرة العثمانية أو باستعادته بعد خروج العثمانيين منه .

ويمكن القول أن حركة الانكشارية في تمرد ها وعصيانها في القرن السابسط عشر حتى نهايته ، كانت في صورة واحدة ومتكررة من حيث الأسباب والنتائج ، ولم يتسنى للد ولة ازالة فساد أو تحقيق إصلاح ، بعد أن اختلت هذه الادار تالمسكرية ، وبعد أن استشرى الفساد وتأخرت مرافق الحياة ، وضج النساس بالشكوى وسلاطين الد ولة في الماصمة عاجزين عن اتخاذ أى اجراء بسبب هذا الفساد ، انعكست تلك المظاهر الفاسدة على أكثر البلاد التابعة للد ولسسة العثمانية خاصة البعيد ةعنها مثل اليمن ، اذ كان يغلب على الحملات الذاهبة إلى هذا الميدان العنصر غير النظامي ، فقد كان على و الى مصر امداد الولاة فسى اليمن بالجنود ، لعجز الدولة العثمانية عن إرسال الجنود النظاميين لانشغالها بالحروب في العراق ، والميدان الوربى ، وبسبب تمرد الانكشارية وفساد هسا ،

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم - الفتح العثماني الأول لليمن ص ١٥٧

فكان والى مصر يوسل عسكرا لمفقا من كل نوع من الأساكفة والصناع وقطاع الطسرق والفلاحين المصريين غير النظاميين ، لأن الجنود العثمانيين بمصر تقاعسوا المتنوعة وتعلقوا فيها بكل أسباب الحباة ، وكثرت أولا دهم ،وصارت مصـــر موطنا لهم . (١) وزاد من هذه المساوى وضاعف من أضرارها أن الدولة لـــــم تكن توفر لهذه العناصر غير الصالحة ضروريات الحياة ، ولذلك كثيرا ما كانسوا يركنون إلى النهب والسلب للحصول على هذه الضروريات لذلك اضطر القسواد العثمانيون في حالات كثيرة إلى سلوك طريق يتنافى مم النظام العسكري ، مسل التحايل وتقديم الرشوى لسد حاجات الجند واسترضائهم ، كما كان ينظر إلىي اليمن باعتباره منفى للمجرمين والعصاة ، فكان رجالات الدولة يرسلون إلي المراب هذه الفئات للتخلص منها ولتأديبها ، فقد أرسلت استانبول إلى مصر أثنا ولا يسة محمد باشا الصوفى ٦١٦١ ١-٥١٦١ م حوالي 'ألفي جندى " لينفوا السسسى اليمن لفساد وقع منهم " (٢) وذلك في أثناء ولاية جعفر باشا ، وقد امتنع هــؤلاء الجنود عن الذهاب إلى اليمن بعد وصولهم إلى القاهرة ، واعتصموا في احسدى د ورها فاضطر الوالى لا رسال قوة من الجند لمحاصرتهم ، ولا خراجهم بالقــو ة فاستسلموا لمصيرهم بعد أن قتل منهم ثلاثة جنود أثناء المقاومة التي بذلوه\_\_\_\_ بعد أن فشلت الوساطة السلمية في اقناعهم بالتوجه إلى اليمن ،

<sup>(</sup>١) قطب الدين النهروالي \_ البرق اليماني في الفتح العثماني عي ١٩٩

<sup>(</sup>٢) محمد أبي السرور - المنح الرحمانية ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣) محمد أبى السرور - المنح الرحمانية عن ١٥٦

وقد رأينا في الفصل الرابع الانقسام والغوضي التي عست اليمن بعد عسر ل جعفر باشا سنة ١٠٢٦ = ١٦٣٩م وماحد ثبينه وبين عبد الله شلبي وجنبوده ما أدى إلى ازدياد الاضطرابات بين صغوف العثمانيين وانقسامهم ، وفلي عهد الامام المؤيد بن القاسم وبالأخص في ولا ية حيد رباشا الذى تسلم ولا يست اليمن سنة ١٣٠٤ه = ١٢٢٥م ظهرت ظاهرة خطيرة تدل على أنهي المنافي الأوضاع بين صفوف الجند العثماني ، فقد تعددت حوادث هروب الجند سن اليمن نتيجة صعوبة وخطورة هذا الميدان ، وذلك لعجز الوالى العثماني عندف مرتباتهم ، ولضيقهم بمناخ تهامة الحار ، وكانت بعض الغرق العثمانية تعمل على الهرب إلى مكة أثنا وجهها إلى اليمن ، أو تلجأ للإمام مباشرة وترفسيش الانضمام إلى صفوف العثمانيين ، كما حدث أثنا ومحاصرة حيد رباشا صنعا ، اذ رفض الجنود النزول إلى مينا والمخا ، وتوجهوا إلى مينا واللحية حيسك المأوا الى مينا والقذة والذهاب الى مكة . (۱)

وهكذا انعكس ضعف الانكشارية وفسادها على الفرق العسكرية في اليسسن أيضا ، اذ تبدوا الفروق واضحة بين الانكشارية في عصرها الذهبي ، وبسسين الانكشارية في عصر الاضمحلال ، فقد كانوا يتلهفون على الخروج إلى الحسرب ، وكلان ويعتبرون النفير العام حادثا سعيدا ، ينتظرونه وهم في شوق شديد إليه ، وكلان هذا في عصر قوة الدولية أي في عصرها الأول .

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين . أنباء أبناء الزمن ع ١٦٦

أما من الناحية الإدارية ، فاننا نلاحظ أن مرونة النظم المثمانيسة ، وخاصة في فترة نمو الدولة استطاعت أن تستوعب النظم التي وجد تها في البلا د المفتوحة ، وأن توائم بطريقة عملية بين نظم العثمانيين الأصلية وبين أوضياع البلاد المختلفة التي خصعت لسيطرتها ، ولذلك اختلفت النظم المثمانية مسين بلد إلى آخر ، مما ساعد العثمانيين في النهاية على حكم بسلاد كثيرة متراميسة الأطراف ، فقد تشابه الحكم المحلى في الولايات العثمانية مع الحكم المركزي في الدولية ، فكان على رأس كل ولايية وال أو بكلر بكى بمعنى أمير الأمراء وسلطانيه في داخل ولايته سلطات السلطان المركزية ، وكذلك يساعد الوالي في حكسم ولايته مجموعة من الموظفين تتشابه أعمالهم وألقابهم مع أعمال وألقاب موظفيسي الحكومة المركزية ، ومعه مجموعة من الكتاب والمحصليين لمعاونته في جمع الأموا ل المقسررة على الأهالي وتحديد أوجه صرفها ، وإلى جانب هؤلاء جميعا كانست هناك مجموعة السناجق ، أمراء المقاطعات والمدن الهامة في داخل الولاية، هناك مجموعة السناجق ، أمراء المقاطعات والمدن الهامة في داخل الولاية، وكان إلى جانب كل سنجق بدوره مجموعة من الموظفين تشبه مجموعة موظفيسي خطسرا كبيرا فيما بعد على كيان الدولة التنفيذ ي ، فشكل هـند الوالي ، مما أدى وبمرور الوقت إلى تضخم جهاز الدولة التنفيذي ، فشكل هـند الخطسرا كبيرا فيما بعد على كيان الدولة . (١)

وكان النظام الادارى فى اليمن يقوم على نفس هذا النمط حيث يمتــل الوالى العثمانى السلطمة العثمانية فى اليمن ، ويعتبر الوالى قائدا حربيـــا واداريا معا ، وكان يقود الجيوش بنفسه ، وقد رأينا خلال فصول الرسالة كيـــف

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم \_ الفتح العثماني الأول لليمن عي ٣٤

قاد حسن باشا وسنان باشا الكفيا الجيوش في مناهضة دعوة الإمام القاسم بـــن محسـد ، وهذا الوالى يكون له الحق في تكوين قوة من أهل الأقاليم لمساعدة قواته بصرف النظر عن الاختلافات المذهبية ، فتولى اليمنيون حكم بعغالأ قاليم ، وقاد وا الفرق العسكرية ، وتولوا الوظائف الادارية والمالية ، وذلك للاستفادة من خبراتهم بشئون البلاد ، بقد منحهم الألقاب العثمانية ،أى اعتبارهـــم أمراء أو سناجق عثمانيين ، ومنحهم كذلك مرتبات من الدولة العثمانية ، وقد مرت بنا أمثلة من هذا النمط الادارى خلال فصول الرسالة ، فقد عين العثما أمثال حسن باشا ، وسنان باشا وغيرهم من ولاة اليمن أمراء آل شرف الديـــن في مثل هذه المناصب ، مثل أحمد بن شمس الدين حاكم كوكبان ، وابن المعافى حاكم السودة وعبد الرحيم بن عبد الرحين حاكم حجة ، هؤلاء دخلوا في خد مـــة عالم السودة وعبد الرحيم بن عبد الرحين حاكم حجة ، هؤلاء دخلوا في خد مـــة المثمانيين ، وقد رأينا كذلك كيف استعان الوزير حسن باشا بعدد كبير من أمراء وزعماء المنطقة الشمالية في الحملة التي أرسلها تحت قيادة سنان الكخيـــــــا للقضاء على الاضطرابات في إقليم الحجرية ويافه . (١)

ثم يأتى بعد الوالى الكتخدا ثم مجموعة حكام الأقاليم والمدن الهامسة أى السناجق والكشاف ، وهم فى نفس الوقت قادة القوات العثمانية ، ثم يأتسلى بعد هم أمراء الآلايات والصوا شية وحكام المدن ثم رؤسا القوات التى تعسل

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح ج ٢ ع ٢

على حفظ الأمن في البلاد ، وكان ضعف الولاة وفسادهم يؤدى إلى انتشار الظلم والفوضى في البلاد ، لضعف الاشراف العملى على حكام الأقاليم ، وقد رأينا الغوضى واندلاع الحروب في اظيم اليمن أثنا ولاية سنان باشا الكذيا ، السذى اشتهر بالقسوة والغلظة ، فلما أتى اليها جعفر باشا بعد عزل سنان باشا كانست اليمن في حالة فوضى كاطة .

لقد تعرى السلاطين ورجالات الدولة العشانية الدقة في اختيار البولاة وخاصة قبل أن ينتشر الفساد في نظم للدولة وأجهزتها اذكان يتم اختيار الولاة من يثق بهم السلطان ، أو من نشأوا في السراى حتى يكونول على درايا وضع ثقنة ، أو من تولوا نيابة غزة أو مصر ، وذلك حتى يكونوا على درايا وضع ثقنة ، أو من تولوا نيابة غزة أو مصر ، وذلك حتى يكونوا على درايا وأحوال البلاد ، غير أن تفشى الفساد في أجهزة الدولة قد أتاح الفرصة أسام بعني الولاة الضعفاء لتولى أموراليين ، واعتمد بعض الولاة في اليين للوصول إلى مناصبهم على الهدايا والرشوى لرجالات الدولة في عاصمة الدولة ، فقل اعتمد أبير صعدة على قرابته من أحد رجالات الدولة في استانبول في عسر لاجمعفر باشا رغم صلاحيته ، كما أوضحت ذلك في الفصل الرابع ، وكان بُعد اليمسن عن مقر السلطنة المثمانية كذلك ، سببيا في تأثر اليمن بما أصاب نظم الدولة من اضطراب ، وانجراف ، مما أدى إلى تولى بعني الولاة الفاسدين ، والسبي انتشار الرغبة بين الممال والجنود في ابتزاز أموال الأهالي ، مما أدى إلى تولى بعني الولاة الفاسدين ، والسبي اندياد اضطراب الأمور في اليمن .

اشتهر العثمانيون بدقة التسجيل واستخدام الدفاتر الحكومية ، واتضم

ذلك بصورة جلية في اليمن، فكان الولاة والعمال يهتمون بتسجيل أوجه الصرف والمرتبات، واتفاقيات الصلح التي يتم ابرامها، وقد أصاب هذه الناحيسة الهامة من نواحي النظم الادارية العثمانية ما أصاب باقي نواحي النظم مسسن الجمود والفساد، ويدلنا على ذلك ما أظهره محمد باشا من تلاعب في محتويات السجلات الموجودة باليمن حين توليه الأمور بها سنة ه٢٠١ه = ١٦١٦م، النجلات الموجودة باليمن حين توليه الأمور بها من السلطنة أرزاق ولا لهسم اذ كان قد دون بها " اناسا كان يجرى عليهم من السلطنة أرزاق ولا لهسم وجود "".

أما الحريم ، فكن في عهد السلاطين الأوائل ، أى في عصر قوة الدولية في شبه عزلية عن بقية الخاصة السلطانية ، ولذلك فأنهن كن قليلات التأشير على تيسير أمور الدولة في عهد هؤلاء السلاطين ، ولكن عندما بدأ الضعف يدب في شئون الدولية أصبح تدخلهن واضحا ، وكان سببا في فساد نظم الدولية وانحلالها ، وكان الاحتلال في الولايات النائية أكثر وضوحا منه في مركسيز الدولة ، حيث بدأت سيدات القصير في التدخل في شئون الحكم بعد أن كان مكانهن القصر فقيط ، ولم تظهر بواد/ هذا الخلل فجأة بل أخذ يظهر رويدا رويدا ، وزادت هذه المظاهر الاجتماعية والسياسية سوءا في عهد السلاطيين الضعفاء ، فالسلطان مراد الثالث سنة ٤٧٥ هم هم هم وقع تحت تأثير رجسال

<sup>(</sup>١) على همت \_ أبو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح جر ٢ ص ٢٠٢

حاشيته وندمائه وخضع أيضا لسيطرة أربعة من السيدات هن والدته وزوجتاه ، وكبيرة وصفات السراى ، وأخذت هذه الفئات في التدخل في شئون الدولسية العامة لتحقيق مصالحها الخاصة ، وعلمت على اجبار رجالات الدولة بما فيهسم الصدر الأعظم على تنفيذ رغباتها ، كما عملت على الاحاطة بالصدور العظام ، وتدبير المؤامرات احيانا اذا رفضوا تنفيذ هذه الرغبات .

قد ترك السلاطين للعلما وكل مظاهر التكريم والاحترام كرئاسة الاحتفالا، والتصرف المطلق في أمور القضا والثقافة ، ومن ثم استقر في الأذهان أن علمسا استانبول وحدهم هم الأهللذلك ، وساعد على ذلك حماسة العلما وصراسة خلقهم في أيام الدولة الأولى ، مما أكسبهم تأثيرا على غيرهم ، وكان العلما سيا متواضعين على جانب من الطاعة طالما كان السلاطين يقود ون الجيوش بأنفسهم ، ويتوجون بالنصسر ويسيطرون على قواتهم ، وحين ترك السلاطين قيادة الجيوش للوزرا بدأ يقوى نفوذ العلما ويشتد سلطانهم ، ومن ثم أخذ وا يحسون بأهميتهم السياسية (٢) ، ولما تطرق الخلل إلى أنظمة الدولة ومنها نظام القضا ، ظهرت منهم مجموعة تتصف بالجهل بالاسلام وتعاليمه ، اذ أصبحت بعض مناصب القضا والافتا عطى كانعام ، وكان أولاد كبار العلما وهم في بيوت آبائهم ، وقسد والمنتظمة والامتحانات ، وتمنح لهم الألقاب العلمية وهم في بيوت آبائهم ، وقسد

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم الفتح العثماني الأول لليمن ص ٢٨٨

<sup>(</sup>٢) البحراوى \_ حركة الاصلاح على ٨٠

(۱) . وصل كثير من ذلك الصنف الى قمة هيئة علماء استانبول

وقد انمكست تلك المظاهر على البلاد النائية البعيدة عن قلب الدولسة وظهر هذا الفساد بشكل واضح فى ولاية اليعن ، ومن ثم نرى الجرموزى صاحب يعة سيرة الإمام القاسم قد هاجم القضاة العثمانيين بشدة لأنهم أسا وا إلى الشر الاسلامية التى كانوا يحكمون باسمها ، مما زعزع ثقة الزيديين فى هؤلا العلما ولذلك سموهم الكفار والجهال والظالسمين وغير ذلك من الصغات ، لأن هسنده الوظيفة قد تدهورت عندما تولاها غير ستحقيها ممن كانوا يسعون إليها لمساكانست تدره على صاحبها من دخل ، لأن القاضى كان يحصل على رسسوم محدد تمن المتقاضين من ناحية ، ولحصوله من ناحية ثانية على الرشاوى فسسى القضايا المختلفة .

أما من حيث التنظيم المالى ، فقد أدى اتساع الدولة وظروفها التاريخية إلى وجود نظم خاصة لحكومات الولايات ، فكانست حكومة كل ولاية تجمع الضرائب من الولاية ، وتقوم بالانفاق منها على الولاية ، كما كانت هناك أوقاف خاصـة ، تخصص ايرادها للانفاق على المنشآت الدينية والمساجد ، ولما اتسعت الدولة وكثرت مصروفاتها ، وبدأ الخلل يدب في أوصالها أخذت تعانى من الأزمـات المالية الشديدة (۱) ، بسبب الاضطرابات الداخلية والخارجية التي أشرنـال المالية الشرخون العصرالمخيف إليها من قبل ، وبدأ في الدولة العصر الذي أطلق عليه المؤرخون العصرالمخيف

<sup>(</sup>۱) البحراوى - حركة الاصلاح ص ۹ ۸

<sup>(</sup>٢) الجرموزي - النبذة المشيرة ص ٩٨

<sup>(</sup>٣) على همت ـ ابوالفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية ص ٩٦، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ص ٦٦

<sup>(</sup>٤) البحراوي \_ فتحالعثمانيين عدن ص١٠٢

وقد انعكس كل ذلك على الولايات البعيدة وعلى الأخص اليمن ، وبعدد أن كانت الدولية تقوم بدفع مرتبات الجند من خزانة الدولية في عهد السلاطيين الأوائل وكان هؤلاء الجند يقنعون بتلك المرتبات لأن هدفهم كان فتح البيلاد ونشر الاسلام بها ، وكانت التربية العسكرية التى تدربوا عليها قد عود تهم علي الحياة الخشنة المبسطة ، الا أن هذا النظام أصابه هو أيضا الخلل وأصبحت مرتبات الأمراء والجنود ضئيلة بالنسبة إلى حياة الترف والبذخ التى تعلقووا بهما في عهد السلاطين الضعاف ، ما كان من أهم العوامل التى أد تبهولا وللي ظلم الأهالي وابتزاز أموالهم لكى يعوضوا قلة المرتبات ، كما أن نظروسه المنانيين المالية كانت تترك بعض الثغرات التى تتيح لبعض كبار موظفيها الغرصة لاستغلال وظائفهم للحصول على الثروات الضخمة ، لأن الخزانة العامة الدولية كانت تصرف لبعض كبار موظفيها جزءا من مرتباتهم ، أما الجزء الباقيي فكانوا يأخذ ونه من الأهالي أو من العوائد مقابل ما يقد مونه من خد ميات.

وقد اتبع العثمانيون في اليمن شتى الوسائل الملتوية للحصول على المال، فقد عمد كثير من ولا ة اليمن إلى جمع الأموال لتحقيق أغراض شخصية لتولى حكم مصر مثلا وطلب الهدايا الكثيرة من الأهالي عند وصوله أي بلد من بمسلاد (٢) اليمن ، وذلك كما فعل محمود باشا الذي تولى أمر اليمن سنة ٦٨ ٩هـ = ١١٥١١م

<sup>(</sup>١) على همت \_ أبو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية عن ١٩٥

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٣٠

واتصف هذا الوالى بكل صفات الانتهازية لتحقيق أغراضه ، فقد قتل رئيسس النقود واستولى على أمواله الوفيرة بتهمة التلاعب بالعملة وغشها بغلبة النحاس على الفضة ، وكانت تهمة باطلة ، (١) كما غير سنان باشا الكخيا فسسى اليمن سنة ١٠١٣هـ ١ ١٦٠٩م العملة مما أغر بالناس ، وكذلك كان يعطسى رؤساء القبائل الذهب الأحمر المغشوش ليميلهم إليه أثناء مناهضة الامسام القاسم بن محمد ، واستعمل العثمانيون في أحيان كثيرة الشدة في جمع الأموا ل من الاهالى وذلك لحصول الجيوش على احتياجاتهم بالقوة من المناطق الستى ينزلون بها ، وذلك يرجع إلى التناقش بين ضخامة الأعباء المالية وبين ضعيف الأحوال الاقتصادية في البلاد ، وقد أشار الجرموزي إلى هذه القسوة في جمع الأموال بقوله : "" أما المال فلهم في أخذه قوة سطوة ، فلقد يعذبون أهلسه العذاب العظيم مثل ضرب السياط قليلا وكثيرا ، وقد يجلد ون بعضهم حستى يوت مع المشاهرة والكي بالنار "" . (١)

أما نظام الضرائب الذى أخذ به العثمانيون ، فكان متعدد الجوانب ، فهناك نظام العشور والخراج ونظام الالتزام التى سارت عليه الدولة العثمانيسة في جمع الضرائب في كثير من ولاياتها ، وقد طبق هذا النظام في أرض اليمن بخلاف الحجاز التى اقتصرت موارد الدولة فيها على رسوم التجارة في موانئها

<sup>(</sup>١) قطب الدين النهروالي- البرق اليماني في الفتح العثماني ص١٢٨

<sup>(</sup>٢) الجرموزي النبذة المشيرة ص ٧٦

<sup>(</sup>٣) البحراوي \_ فتحالعثمانيين عدن ص ٢٠٠٠

الهامة مثل جدة ، كان نظام الالتزام موضع سخط أهالى اليمن فى كثير مسن الأحيان لما فيه من ثغرات تسمح للقائمين بتنفيذ ه باستغلال الأهالى وبجمسع الثروات الخاصة ، لأن حكام الأقاليم هم الذين كانوا يلتزمون بجمع خراج أقاليمم، وكان هؤلا عمرصون على جمع الثروات من ورا عبيع التزاماتهم مما كان فى النهايسة يزيد الأعباء على الأهالى ، كذلك كانت تجمع الضرائب على النخيل والأبقار ، سوا كانت هذه الأشجار باقية أم غير باقية ، وكذلك الحال بالنسبة للابقار والاراضى مما جعل هذه التصرفات موضع تذمر كثير من الأهالى حتى ان جعفر باشسا عند توليه الحكم وجد هذه الظاهسرة موجودة ، فأزال هذه المظلمة على المفقود من النخيل والبقس ، (١) غيران أعمال جعفر باشا الاصلاحية كانت مواقسف نادرة في تاريخ العثمانيين باليمن .

بعد هذا العرض لأهم النظم للدولة العثمانية ، نجد أن الدولسة بلغت في عصرةوتها شأوا بعيدا من التنظيم الإدارى والحربى وغيرهما ،بيسد أن هذه النظم لم يكن لها الأثر الايجابى أو الوجود الفعال فى أطراف الدولسة وجهاتها النائية ، وكأنها كانت تختفى أو تتلاشى تبعا للقرب ، أو البعد عسن مجال الدولة الحيوى ، ومركزها الرئيسى ، شأنها شأن الحملات نفسها ولا سيما في جنوب غرب الجزيرة العربية ، وحينما انهارت تلك النظم في مركز الدولسية ذاته وفي مجالسها الحيوى في أوائل القرن السابع عشر الميلادى ، انهارت أكثر في الأطراف التي منها اليمن .

<sup>(</sup>١) الموزعي \_ الاحسان ود خول اليمن تحت ظل عد الذآل عثمان ص ١٤

انعكس الخلل الذي دب في النظم العثمانية والذي أشرنا إليسه على موقف الدولة الخارجي ، فغي نهاية القرن السادس عشر الميلادي كان علسي الدولة أن تخوض حروبا عدة في ميادين مختلفة لأسباب كادت أن تكون متشابهة سواء على الحدود مع فارس أو في الشمال الافريقي ، بل وفي أوربا أيضا ، في وقست برزت فيسه روسيا كدولة حديثة تمثل عبئا ثقيلا اضافيا على الدولة العثمانيسة وتمثل أيضا عائقا من أهم لعوائق لاستقرار الدولمة وللاصلاح فيها ، كذلك كانت الحالمة خطيرة بالنسبة للدولة في حوض البحر المتوسط ،لكن كيف السبيل إلسي مواجهمة هذه الأخطار مع وجود هذا الخلل في عاصمة الدولة وفي كل أجسناء عسميا ؟

<sup>(</sup>١) سرهنك - حقائق الاخبار ص ٧٠ه

كما أصيبت الدولة العثمانية أيضا بضربة قوية في سوريا ولبنان وذلك بخصروج أمير لبنان فخر الدين المعنى على السلطان أحمد الأول سنة ٢٠٣ م فقصص اشترك مع جان بلاط الكردى وهد دوا سوريا نفسها بالاحتلال ، واستولصي فخر الدين على بعلبك سنة ، ٢٦ م، وبذلك أصبحت الدولة مرهقة في الداخل والخارج ، فقد عقد السلطان أحمد صلحا مع الشاه عباس ابن طهماسست سنة ٢٦٦ م تنازل فيه عن كل ما فتحه العثمانيون من بلاد منذ عهد سليمان بما في ذلك بغداد ، وكان عقد صلح ستوار تورك في الغرب وابرام الصلح مع الفسرس على هذا النحو اسقاطا لأهمية اليمن من حيث اتخاذ ها قاعدة ارتكاز فقصد الانتشار الأوربي في المحيط الهندى ، وتهديد فارس من الجنوب ، وهكسن انعكست أوضاع الدولة العثمانية العامة على أوضاع اليمن الداخلية .

كان ابرام العثمانيين الصلح مع الإمامة الزيدية أكثر من مرة دليلا علسم حدوث التوازن بيرالقوتين في اليمن وخاصة بعد أن تعلم أصحاب الامام القاسم استعمال البنادق ، وتعرنوا على اطلاق البارود ، فقد حصل اليمنيون علسى كثير من أسلحة العثمانيين النارية أثناء الحروب الطويلة بين الطرفين كمسا سنفصل ذلك في النتائج والتحليل ، وكانوا ينقلون هذه الأسلحة إلى حصونه ومعاقلهم ، خاصة المدافع الكبيرة ، وكان حصول الزيديين على الأسلحة واستعمالهم إياها من الأمور التي شجعتهم على الوقوف في وجه العثمانيين بعسد واستعمالهم إياها من الأمور التي شجعتهم على الوقوف في وجه العثمانيين بعسد أن كانوا يخشون مواجهتهم في بداية الأمر .

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان .. تاريخ الشعوب الاسلامية ع ١٣ه

كما أنهم حافظوا على كثير من الوظائف والنظم التي اكتسبوها عـــــن العثمانيين بعد أن ظلوا قرونا طويلة عبارة عن زعماء دينيين يسكنون قسسم يبه الجبال الشمالية ، وبذلك بدا أن وجود العثمانيين في اليمن قدبداً ت نها ، يتضح ذليك جليا من قول محمد باشا عندما استشار الأمراء والأعوان في عقيد، المصلح مع الامام سنة ١٠٢٨ه " قد طلبتكم لهذا الأمر الذي دامت الفتنسة بيننا وبين الإمام مع تضاعف عدد العسكر ، وزيادة المدد لها واتسع مدارها ، ولم يحصل فيها كاية في فتح بلاد الإمام ، ومابر حوا واقفين في الحدود ، فأجوبوا بأجمعهم وقالوا: الحركة على الإمام في هذا الوقت ليس فيها صلاح ولا استسر ار غير بذل الأموال وذهاب الأرواح ، وترك كل شي عدو الرأى الصائب فسأن الامام القاسم ليسكما كان في السابق ، وكذلك القبائل ليسوا كما كانوا ، أسا الآن فقد عظمت شوكتهم وظهرت قوتهم " كثر معهم السلاح " " الاضافسة إلى أن الدولة القاسمية في هذه الفترة كانت تمثل الجديد القابل للنمو والامتداد بينما الحكم العثماني كان يمثل القديم المثقل بالأعباء والأخطاء معا ، وعلمسي سبيل المثال ، فقد كان الحكم الإمامي غير مرتبط بالتكاليف المالية المرهقسة التي تثقل كاهل الأهالي بالضرائب الفادحة ، على عكس الحكم العثماني السنة ي كان يشتد في جمع الأموال من الأهالي لتفطية حاجاته الكثيرة المتزايدة ، وانعكس هذا بوضوح في " أن الامام كان لا يأخذ منهم (٢) مالا ولا يفسسر في سؤالا ، ولا يقبض منهم الآالذي يطابق هواهم "" .

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٥٨

<sup>(</sup>٢) أي القبائل

<sup>· · · ·</sup> بحيى بن الحسين - أنباء أبناء الزمن ص ١٥٨ (٣)

ومن ناحية ثانية ، نجد أن صفوف الزيديين في هذه الفترة التي نحسن في صدد الحديث عنها كانت تتمتع بوحدة الصف تحت زعامة الإمام القاسسم وأولاده من بعده ، بينما كانت المنازعات والانقسامات بين صفوف العثمانيسين تشير الحروب بين بعضهم البعض ، وتضعف من شأنهم ، وذلك كما رأينا أثثا النزاع بين جعفسر باشا وعبد الله شلبي الكغيا ، وقد رأينا من خلال هذا الفصل الخلل الذي أصاب نظم الدولة العثمانية وانعكس على اليمن بأوضح صوره سسا أضعف من قوتهم ، ومن قوة وجودهم في اليمن ، وبذلك تحقق في آخر أيام الإمام القاسم تغير واضح في ميزان القوى بين الزيديين والعثمانيين ، أي حسدوث التوازن بين الامامة والولاية ، ثم حدث تغيرا آخرا في إمامة أبنائه من بعسده وهو رجحان كفة الإمامة على القوة العثمانية والوجود العثماني مما أدى فسسي النهاية إلى اخراج الدولة العثمانية من اليمن جميعه ،

المائية والنحايل

ان الخاتمة تعنى أن أبين النتائج أو ما توصلت إليه منخلال بحشي ، هذه الخاتمة جعلتها قسين ؛ أحدهما خاص بالقاسميين ، والثانى خياص بالدولية العثمانية ، لأبين وجهة نظرى التحليلية بالنسبة للقاسميين والدولية العثمانية .

وفيما يختص بالقاسميين فقد بدأت بغترة الاستقرار التي سبقت حكسسك القاسم ، لأن الفترة التي سبقت ظهور دعوة الإمام القاسم بن محمد كانت كما بينا من قبل فترة استقرار للحكم العثماني في اليمن ، وقد تضافرت عدة عوا مسل لجعل هذه الفترة تتميز عن غيرها من فترات الحكم العثماني في اليمن ، ولجعلهما تتصف بالهدوا والاستقرار ، وقد بدأت هذه الفترة بداية قويمة لأنها كانسست تستنسد إلى جهود حسن باشا والكفيا سنان ،اللذان استطاعا أن يحافظا علسي النتائج التي حققوها في اليمن ، وساعدت ظروف اليمن الداخلية على هـــدو الأحوال نسبيا في هذه الفترة ، فقد توفى المطهر دون أن يخلفه شخص قـــوى يستطيع أن يتزعم اليمنيين ، أو أن يقود هم ،بل خلفه أبنا ً ضعاف تنازعوا الأسر فيما بينهم ، فضعف شأنهم حتى أصبحوا ألعوبة في أيد ىالعثمانيين ، مسل ساعد العثمانيين على القضاء على أى حركة مناوعة لهسم بسهولة ، وبالرغسم مما كانت تعانيه الدولة العثمانية من خلخلة في نظمها في هذه الفترة ، الآأن نجاح العثمانيين في فرض سيطرتهم في اليمن حينذاك لا يرجع إلى قوة الدولة أو الى قوة مساندتها للولاة في اليسن ، بل يرجع إلى قوة شخصية الولا قالعثما وضعف موقف اليمنيين ، فقد توفى المطهر وأتاح الفراغ من الإمامة الفرصـــة أمام المثمانيين لفرض سيطرتهم على أقاليم اليمن المختلفة وتدعيمها "" لقسد

كانت وفاة المطنير بالنسبة للأتراك (العشانيين) نصرا عظيما وبشرى سعيدة أتاحست لهم المزيد من السيطرة وبسط النفوذ والتنكيل بأعيان البلاد "" ، فأصبحت المنطقة الشمالية موضع طمع العثمانيين بعد أن كانت مصدر إقلاق لهم ، وكان ظهور الإمام الحسن في هذا الوقت أمرا متوقعا نظرا لاضطـــراب الأحسوال في المنطقة ولسو سياسة الأمراء القائمين بها ، وقد ساعد علسي ظهور هذا الامام ، أن المذهب الزيدى بطبيعته يبيح لأى من الأشراف الزيديين اذا توفيرت فيه الشروط اللازمة ءأن يعلن إمامته ويدعوا الناس إلى مبايعته ولقد نجمت الدعوة في بداية الأمر إلا أن هذا النجاح لم يستمر طويلا لموقف الحكام المعادى منها ، فضعفت الأحوال اليمنية الداخلية ، بالاضافة إلىي انهيار الأحوال الاقتصادية نظرا للحصار البحسرى البرتفالي ، ونظرا لكتسسرة الاضطرابات والحروب الداخلية ، لا فتقاد اليمن الشخصية القوية التي تجمسع صولها العناصر اليمنيـة ضد العثمانيين ، مما مهد الطريق أمام الولا قالعثما مثل حسن باشا وكتخداه سنانباشا أن يوطدوا سيطرتهم على اليمن ، وأن يمدها كل منهما إلى أقصى امتداد لها ، بعد أن تخلصوا من العناصر القوية مسسن أبناء المطهر وغيرهم من الأمسراء الشماليين ، بالاضافة إلى أنهم كانسسوا يوجمون الضربات القوية لأى حركة مناوئة لحكمهم ، خاصة في إقليم ريمه ، وصاب ، ويافع ، والحجريدة ، وهناك ملا حظمة هامة وهي بالرغم من أننسسا

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين \_ اليمن عبر التاريخ ص ٢٦٤

أطلقنا على هذه الفترة فترة استقرار للحكم العشاني ، الا أن هذه الفسترة لم تهدأ فيها الأحوال نهائيا ، نظرا لطبيعة اليمن الجبلية التي كانت لمجأ حصينا بالنسبة لليمنيين في أثناء الوقوف في وجه العثمانيين ،بالا ضافة إلـــــى مرونة المذهب الزيدى ، وانتشاره في المنطقة الشمالية ، فلاغرابة أن يعلسن إلا مام القاسم إمامته بعد نفى أبناء المطهر والإمام الحسن بسنوات قليلسة ، وان يقود اليمنيين ضد الحكم العثماني ، فكأن فترة الاستقرار هذه كانت ارهاصا لظهور دعوة الإمام القاسم بن محمد ، الذي نجح في وضع أساس دولة قويدة، بفضل ما تميزت به شخصيته من ميزات ، جملت له القدرة على إقامة هــــــنه ه الدولية الرسيّة الزيدية ، فقد كان شديد العزيمة قوى الارادة ، صبيورا على المكاره ، قائما بالعظائم ، وليس أدل على ذلك مما تحمله من الأذى والمشا في سبيل نشر دعوته ، لأن ذلك لم يكن بالأمر السهل ، كما أوضعنا من قبل ، وقد رأينا كم من العقبات والانتكاسات صادفته ، فكان يتنقل من مكان الى آخــر يتلمس الأعوان والأنصار ، وكان العثمانيون يضيقون عليه الخناق ليستسلم دون جدوى ، كما أن سنان باشا عرض عليه بعض البلاد ليحكمها مع كفايته هـــو وأولاده ، لكي يكف عن دعوته ، فلم يرض الإمام بذلك لأن هدفه كما قال هـــو لم يكن استلاك الأراضي أو الحكم ، كما أن القبائل كثيرا ما كانت ترفض اقامته ليبيها خوفا من بطش العثمانيين ، وكان الإمام يتقبل هذه الأمور بتجليب وصبير ، ويدعو الله محتسبا به ، رمثال ذلك حين دب الرعب في قلوب القبائل بعد أسسر ولده الحسن في بلاد عُذر وظليمة والأهنوم هلاد صعدة ، وفسسى هذا يروى لنا السيد عبد الله العرياني ما يدل على ذلك في قوله: "" كنا سع الإمام في نواحي حُور ، فأتخذ الإمام موضعا خاليا ، . وتوارى الإمام في بعسف

الشعاب ثم كشف رأسه ودعا اللسه سبحانه بدعاء ، وبكا بكاء كثيرا حتى سمعه الفقيم «« (١)

وهناك الأمثلة العديدة الأخرى التى تدل على تحمله للمشاق، فقصد ضاع من الامام نعاله أثناء خروجه من شهارة سنة ١٠٠٩هـ متخفيا مصصن العثمانيين ، فكان يربسط بعض ثيابه على أقدامه ليتابع سيره في هسسنه المناطق الجبلية الوعرة إلى برط ، هذا بالاضافية إلى ايمانه الشديد باللسه التى تيزت به شخصيته ، وذلك يرجع إلى النشأة الدينية التى نشأها ، ويظهر ذلك جليا في خطاباته التى يرسلها للناس كافة أو إلى أولاده وولاته فسسى البلاد ، فكثسيرا ما كان بيدؤها بآيات قرآنية مطابقة للغرض من هسسنه الخطابات فمن كتبه لأهل وادعة حاثا على الجهاد بقوله "" يا أيها الذيسن الخطابات فمن كتبه لأهل وادعة حاثا على الجهاد بقوله "" يا أيها الذيسن عامنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورسولسه ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ""

ومن كتب لأصحابه "" اذا عزمتم فتوكلوا على الله وابقوه ، وحافظوا على الصلوة ، ولا ترضوا منكرا ينصركم الله ، وتواضعوا لله ، وتيقنوا أن ليس النصر الا من عند الله "" (٣) كما يظهر تمسكه بالدين وايمانه بالله في توجيه أبنائه

<sup>(</sup>١) الشرفي - اللآلئ المضيئة ع ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) الجرموزي النبذة المشيرة ص ١٩ ـ القرآن الكريم صورة الصف آية ٩٠

<sup>(</sup>٣) الجرموزي النبذة المشيرة ص ١٧

فقد أوصى ولده محمد ا (المؤيد ) بقوله "" إنى أوصيك أن لا تترك القسرآن يوما واحد ا ، ولو في كليوم جزئين ، أو جزئا واحد ا ، ولا تترك ذلك أبدا ، وعليك بصلاة الجماعة ، فانها من الواجبات ، ولا يغرك قول من يقول أنها سنة، وعليك بملا زمة العلم وطلبه فانه من أكبر الفرائض .."" (١)

وهناك العبارات التي كثيرا ما رددها الإمام تعبيرا عن شدة ايمانسه باللسه ، فعندما سجن ابنه لحسن قال "أنا قد أودعت ولدى الله سبحانسه وتعالى ، وهو لم يخيب لديه الودائع . واننى أترك ولدى وديعة لله سبحانه وتعالى حتى يفرج الله عليه ""(۱) وذلك لأن العثمانيين منعوا اطلاقه مسسن السجين ورضوا باخراج سائر المسجونين في صلح سنة ٢٨ . ١ه، كما أسسير لذلك في الفصول السابقة ، كذلك كان الإمام اذا هزم أو تعرض لأذى العثما ينين الثالثة مع جعفر باشا "أترون هذه الشدائد ، انما آتتنا من قبل تقصيرنا في حق الله ، فهلموا نستغفر الله العظيم "" كما أن الامام كان كثير التفاؤل في حق الله ، فقد تفائل بالشيخ عبد الله بن مسعود \_أحد شايخ قارة \_ قليل التشاؤم ، فقد تفائل بالشيخ عبد الله بن مسعود \_ أحد شايخ قارة \_ وكان أول السابعين لدعوته ، اذ كان وسيم الوجه وافر اللحية ، كما أنه استبشر بالفرس الذى أهداها له الشيخ أبو زيد \_ شيخ بنى سنحان وأول من ناصر دعوته \_ اذ سأل الإمام عن اسم الفرس فقيل له اسمها الفتح فتيعن بها ،

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة \_ ع ١٤٢

<sup>(</sup>٢) الشرفى \_ اللآلئ المضيئة ص ٢٨٣

<sup>(</sup>٣) الجرموزي النبذة المشيرة - ع ٢١٥

وقد سمع الفقيه عماد الدين يحيى بن محمد يقرأ أثناء حمار شهارة سنسة مراد سمع الفقيه عماد الدين يحيى بن محمد يقرأ أثناء حمار شهارة سنسان الإمام مفكرا في أمره فتقاءل بذلك وخرج إلى برط ، وفي أحد الأيام سمع صوت طائر قبيح المنظر فتشاء قائلا "" معنا في هذه الليلة غدر ""

وبالا ضافة إلى هذه الصفات المعيزة لشخصية الإمام، فانه كان محاربا وسياسيا محنكا، فكان يستطيع أن يحمل البندقية ويقاتل بها، وهذا شسى عظيم بالنسبة لذلك الوقت الذى دحن بصدد الحديث عنه، لأن استعمال البنادل كان شيئا حديثا بالنسبة لليمنيين، وكان استعمالها مقصورا على أرباب الدولية العثمانية فقط، كما تظهر قدرته الحربية كذلك في مهاجمة قلوات العثمانيين ومناوشته دون التصادم معها، وهو ما يعرف حاليا بحرب العصابات التي تعتمد أساسا على الكر والفر السريع وعلى عدم الصدام الجماعي بالجيسوش النظامية، بل تعتمد على الجهود الفردية، وتكبيد العدو أكبر قدرمكن مسسن النظامية، بل تعتمد على الجهود الفردية، وتكبيد العدو أكبر قدرمكن مسسن الخسائر، وقد استفل هذه الطريقة لمعرفة أصحابه بطبيعة أقاليمهم، وطلسي خفة حركتهم، ومرونتهم التي تمكنهم من الاختفاء السريع بعد الحاق الضسسر بعدوهم، فكان الإمام كثيرا ما يلجأ إلى جبال حصينة، مثل جبل شهارة، وجبل برط، التي يصعب على العثمانيين نقل عدد هم الثقيلة إليها، كسل يصعب على خيولهم صعود هذه الجبال ما كان له أكبر الأثر في نجاح حروسه

<sup>(</sup>١) الجرموزي .. النبذة المشيرة ع ٢٦٤

غد العثانيين ، كما تظهر حنكته السياسية حين هرب ابراهيم بن المعافسا بمعاونية بعضرجال شهارة المعادين للإمام ، أثناء تسلم إلامام شهارة المعادين للإمام أثناء تسلم الامام شهارة المعادين للإمام أن هذا الرجل هرب بنفسه منغير عمل أحد ، وتظاهر بالتفتيش عند ، الإمام أن هذا الرجل هرب بنفسه منغير عمل أحد ، وتظاهر بالتفتيش عند ، رغم معرفته بمكانه ، وذلك لكى لا يثير الفتن والقلاقل في شهارة ، بعد أن بسلمها ولكى يتمكن من القبض على بن المعافا وتحقيق غرضه منه ، ومن حسن سياسته أيضا تعظيمه لعبد الرحيم بن عبد الرحمن رغم معرفته التامة بخداعه ، وشراسسة أخلاقه ، وانما كان غرضه من تعظيمه أمام السامعين أن تخلي مولا تهم للإمام ، أخلاقه ، وانما كان غرضه من تعظيمه أمام السامعين أن تخلي مولا تهم للإمام ، وأن يكسب عبد الرحيم إلى جانبه وهم يمثلون المعارسة الإمام ، فكان يرى الإمام في كسب عبد الرحيم إلى جانبه قوة معنوية ليتقوى بها ، خاصة وأن نفوذ عبد الرحيم اتسع وتقوى اثناء بدء دعوة الإمام وتحقق بالفعل ماكان يرى إليه الإمام من وراء تلك السياسية ، اذ تشجعت القبائل عن أنفسهم دون خوف من العشانيين ، أو دون خوف من عبد الرحيم على الذي كان يعرب بالفلظة والشدة .

كما اشتهر الإمام القاسم بقدرته على جذب القبائل إليه متخذا الجانسب الدينى واتصال نسبه بالرسول صلى الله عليه وسلم لتقريب هذه القبائل اليسم، وذلك نظرا لتعلق الجبليين بالسلوك الدينى وفقا لطبيعة هذا العصر، كذلك استخدم المال في تقريب بعض القبائل إليه ، كما أن الإمام قد عبر بمهارة

عن تذبر اليمنيين من سياسة العثمانيين وأخطائهم الفردية أوالجماعية ، فكان يحرض الأهالي على القتال بتذكيرهم بما ارتكبه العثمانيون من أخطسا ، ومظالم ، وكانت كتبه إلى القبائل المختلفة تمتلى ، بمثل هذه الاشارات، فقسه وجد الإمام القاسم في أخطاء العثمانييين ومفاسدهم مادة غزيرة لتقوية مركسيزه وإلى حض اليمنيين على التخلصهن حكم العثمانيين والى اخراجهم من بلادهم ،

وقد لجأ الامام القاسم أحيانا إلى ادعاء الكرامات ستغلا في للسلط جهل العامة في تفسير الظواهر الطبيعية ، ونرى في المخطوطات التى تعرضنا لها الكثير من هذه الكرامات مثل ربط خسوف القرر أو كسوف الشمس بحاد شست لها أثر عظيم في الدولة ، وقد أبرز أحد الخطابات لأصحابه مدعيا أنه مسسن على بن أبى طالب (رضى الله عنه ) فيه ذكر قيام إمام في ذلك الوقت، وقسد أظهير هذا الخطاب عند ما وجد أن بعض أصحابه قد انفضوا من حوله .

وكان الإمام القاسم كثيرا ما يلجاً إلى رفع الروح المعنوية لدى أتباعسه باشعال النيران فوق قمم الجبال فى الليل لاعلان انتصاره وارهاب العثمانيين ، فلات الكانت المادة المتبعة لدى اليمنيين اذا وقع حرب بين قبيلتين ، فلل القبيلة المنتصرة تشعل النيران فوق قمة جبلها لإعلان فرحها وسرورها بالنصر القبيلة المنتصرة تشعل النيران فوق قمة جبلها لإعلان فرحها وسرورها بالنصر المندى حققته على القبيلية الأخرى ، وقد فعل ذلك الإمام القاسم عندما تمكسن من الخروج من شهارة إلى برط سنة ١٠٠٩ه ، كما تحلى الإمام القاسم بصفية الشفقة والرحمة ، فكان يتفقد المساكين من حين إلى آخر ﴿ كما شملت رأفت الحيوانات فقد قال لأحد أصحابه عندما دخل شهارة في سنة ١٠١٥ه تق يا قوم

ها هنا بقية هرر من سناجيب العجم قد بلغت من الجوع ، ولا تأكل العنسب الذي المنسب العربيق هذه لها (يعنى قطع من اللحم ) "" •

هذه أبرز السمات الشخصية التى تميز بها إلا مام القاسم ومكنته مسن وضع أسس الدولة القاسمية التى استمر نموها في عهد أبنائه من بمده ، اذ استطاعوا في عهد ولده الإمام الموئيد اخراج العثمانيين سنة ه ٤ - ١ه = ٥ ١٩٨ اذ كانت أسس هذه الدولية قائمة على تعالم الدين الاسلامي الحنيف والسنسة النبوية الشريفية ، فقد أقام إلا مام الحدود على السارق والزاني وشارب الخمسر وغيرهم ، وقضى على البدع والخرافات التى انتشرت في اليمن ، وطلب من الأهالي التسك بأهداب الدين ومحارسة العادات المنتشرة بينهم ، فقد أمر بقطسيع شجرة كان الاهالي يتقربون إليها بالذبائح والقرابين ، كما كان يمنسط الناس من اقامة القباب على الأضرحة ، لأن ذلك من البدع التى ابتدعهسا الأهالي لتعظيم الموتى ، وكان اذا فتح بلدة أراق ما بها من أدنان الخمر، ففي أثنا عصار شهارة سنة ه ١ ، ١ه ود خوله إليها " وجد الخمور باقيسة فغي أثنا عصار شهارة سنة ه ١ ، ١ه ود خوله إليها " وجد الخمور باقيسة فأمرهم الإمام باراقتها " (٣) وقد نشر المدل بسيين الناس وحرى على اقامسة الجماعة ، وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور في الحرب والسلم ، ويأمر بالمعرف وينهى عن المنكر ، وينصف المظلوم من الظالم ، وير عى الفقير والفنى على السواء ولا يأخذ من الرعية الا ما يوافق هواهم من الخراج ، كلا على حسب قدرتسه ،

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ١٢٢

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع عن ١٦٥

بهذه الدعائم بني الإمام قواعد دولته التي استطاعت أن تستمر ويقوى ساعدها في عهد ابنه المؤيد الذي تسلم الحكم من بعده عن طريق الاختيار وليسالنص، لأن التوريث ليس من مذهب الزيدية ، وانما اشترطوا أن يخرج الإمام د اعيا ، وذلك يدل على خلو اليمن من إمام قوى ينافس المؤيد ، والا لا نضم إليه البعسيض دون البعض وحدثت الفتنة في اليمن ، لكن تميز أول حكم الموايد بالا ستقسرار والهدو و بفضل الصلح الذي عقد بين الإمام القاسم ومحمد باشا سنة ١٠٢٨ ه. واستمر ففي عهد ولده محمد من بعده ، فأخذ الامام المؤيد يقوى قبضته في د اخل ممثلكاته حتى يثبت دعائم حكمه ، ومن ثمييداً خطوته التالية لا خــــراج العثمانيين من اليمن بمعاونة أخواته أحمد والحسن والحسين ، واستطاع أن يستولى على الأُقاليم الشمالية جميعها سنة ٢٠٣٦هـ بعد نقض صلح سنة ٢٠٠٦هـ بعد نقض صلح سنة ٢٠٠٦هـ كما سبقت الإشارة الى ذلك ، ولم يبق في أيدى العثمانيين الاحصنا عُسران وثلا ، كما لمييق في أيدى حلفائهم آل شمس الدين بن الإمام شرف الدين غسير حصني كوكبان والطويلية (١) ، حتى هذه الحصون الباقية لم تمكث طويسللا ، اذ تساقطت هي وغيرها من الحصون الأقل أهمية في أيدى قوات الإمام المؤيد ، وكان الأُمير عبد الرب بن على بن شمس الدين أُمير كوكبان هو ركيزة العثمانيين الوحيدة الباقية من أسرة الامام شرف الدين الذي ظل متعاونا مع حيد رباشا ضــــد أتباع الإمام المؤيد حتى اضطر أخيرا إلى التسليم في ٢٥ رجب سنة٢٦ه = (٢) ١٦٢٧ م فأبقاء الإمام المؤيد في حصنه في كوكبان وأمن حيات ١٦٠٠٠

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله - روح الروح ج ٣ ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ دولة الترك \_ ص ٣٩ (المؤلف مجهول)

وأصبح حينئذ هو وأسرته من أكبر أعوان الإمام وحاربوا إلى جانبه ، وبعد ذلك أخذت الأقاليم اليمنية المختلفة تخلع طاعتها للعثمانيين ، وتعلن انضمامها إلى الإمام المؤيد ، ودان أشراف صبيا وجيزان والجوف للإمام بعد مناوشــــة بينهم وخضعوا له مقابل ابقائهم في مراكزهم ، ومن ثم أصبح هؤلا الأســـرا ف وخاصة أمير الجوف من أهم أعوان الإمام المؤيد اذ استطاع أن يستولى على تعسر بمعاونة الحسن بن الإمام القاسم ، لما لجا أمير زمار (١) (التركي) إلى الحسسن ابن الإمام القاسم لأختلافه مم حيد رباشا ، فأبقاه الحسن في ولايته واستعان به في قيادة بعض قواته "، ثم اتجه الحسن بن القاسم إلى تشديد الحصار علـــــى صنعاء سنة ١٠٣٦، حتى أن حيد رباشا طلب الصلح على أن يفاد رصنعاء سالما بجنوده وعتاده إلى جنوب اليمن ، ولكن هذا الصلح لم يتم ، وأصر الحسين على خروج حيدر باشا من صنعاء بدون قيد أوشرط ، وطال الحصار على صنعا ، لمدة عامين كالمسين ، حتى اضطر حيد رباشا أخيرا للاستسلام لقوات الإسسام المؤيد ، وسلم لها المدينة بعد أن اشترط أن يخرج منها سالما إلى زبيد ، وكان ذلك في أول رجب سنة ١٦٢٨ه = ١٦٣٩م ، وبعد سقوط صنعاً اتجه الحسن والأمير عبد الرب بن شمس الدين لا خضاع المنطقة الجنوبية حستى عدن فبسط يده على تعز ، ثم سارع أمير عدن الى اندخول في طاعة الا ما مالمؤيد.

<sup>(</sup>۱) العقيلي \_ منتاريخ المخلاف السليماني ، القسمالثاني من الجزالا ول ص

<sup>(</sup>٢) زمارة جنوب صنعا

<sup>(</sup>٣) الكبسى - اللطائف السنية ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) عيسى بن لطف الله -روح الروح ج ٣٨٣ ص ٣٨٣

<sup>(</sup>ه) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن عن ١٦٥

وهكذا تم للإمام المؤيد في خلال عامين فقط من سيسينه سيطرته السبي، أقاليم اليمن المختلفة بما في ذلك صنعاء ، وتعز ولم يبق في يد العثمانيسين سوى زبيد والا قاليم التهامية المحيطة بها ما أثار ذلك الرغب في قلوب المثانيين ، فأرسل والي مصر إلى والى الحبشة بالتوجه إلى اليمن لنجسدة المثمانيين به ، فوصل عابدين باشا إلى ميناء المخاطى رأس ألف جنسسدى سنة ١٠٣٧ هـ = ١٦٢٧م . ولكن عابدين باشا فشل في انقاذ موقــــف العثمانيين في اليمن ، فقد ظل في ميناء المخاحتي تقدم الحسن بن القاسيم إليه وحاصره به فكان ذلك سببا فيتقوية الروح المعنوية لقوات الامام المؤيد ، فما كان من ولاة مصمر الا أن أرسلوا قانصوة باشا لاستعادة أملاك العثمانيين هناك ، رغم ما كانت تعانيه الدوادة في ذاك الوقت من ضعف عام وخلخلة نظمها، وقد بذل فانصواة باشا جهود ا من أجل استرجاع أملاك العثمانيين ولكن هن ه الجهود منيت بالفشل ، وركز قانصوة باشا جهودة في تهامة فقط ، نظـــرا للاستعدادات الضخمة التي أعدها الإمام المؤيد تحت قيادة أخويه الحسين أبي عريش فيأقصي شمال الساحل اليمني لاشاعة الخوف بين اليمنيينولا سترجأ شمال تهامة من الإمام المؤيد وذلك سنة ١٠٣٩هـ = ١٦٢٩م، وقد نجـــح قانصوة باشا بعض الشيء في مد السيطرة العثمانية فيأقاليم تهامة ، بعد

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٦٥

أن تخلص من عابد بن باشا ، لكن قانصوة باشا فشل في احراز نجاح بعد ذلك ، فقد دارت جهود ، الحربية في داخل دائرة ضيقة محدودة ، يمتد قطوها بين زبيد والمخا فقط ، وذلك بعد أن فشل في التقدم إلى تعز حيث لقيست جنود ، هزيمة في آخر رمضان سنة ٩٩٠ (ه = ١٩٣٠ م وهرب قائد الجيسش مذعورا قبل بد القتال (١) ، ما اضطر قانصوة باشا لطلب الصلح لمدة سنسة من المؤيد ، وتم ذلك سنة ، ١٥٠ ه = ١٩٣١ م .

وقد رأى المؤيد وأخوته برأيهم الصائب ، أن في سقد الصلح فرصدة لتثبيت أركان حكمهم ، ولتنظيم شئون البلاد للا ستعداد لتوجيه الضهة الأخيرة للعثمانيين ، فقد قام الحسن بتفقد البلاد ، واصلاح الحصون والقلاع ، وتوفير مايلزم من السلاح والعتاد لجميع الجيوش في الأقاليم المختلفة (٢) مثل الحسن على الاضطرابات حول عدن حتى لا ينتهز العثمانيين الفرصة لا ستراجاعها هذا في الوقت الذي كانت قوات العثمانيين تتعزق من الاضطرابات ومن قلسة الأموال .

ثم تجدد ت الحرب ثانية سنة ٩٠٠٤ه، ولم يحرز قانصوة باشاأى انتصار

<sup>(</sup>١) تاريخ دولة الترك \_ ع ٢٥، ٧٥ (المؤلف مجهول)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٨ه

<sup>(</sup>٣) يحيى بن الحسين \_ أنباء أبناء الزمن ص ١٦٨

يذكر في تلك الحروب التي تركزت حول زبيد والمخا أمام قوات الحسن بن القاسم، بالا ضافة إلى التغاف أهالى المنطقة الجنوبية حول الحسن وانضامهم إلى جيوشه ، (۱) ما اضطر قانصوة باشا لطلب الصلح مرة ثانية لمدة سندة ، فوافق المو يد بالرغم من معارضة أخيه الحسن ، فعقد الصلح في ٢٠ محرم سنسة ٥٤٠ هـ = ٥ ١٩٢٩ م ، الا أنه بعد عقد الصلح بشهر تحايل قانصوة باشا حتى هرب من زبيد ولجأ إلى معسكر الحسن بن القاسم وسلم نفسه له لضعف شأنه وموقفه ، ولا زدياد تمرد الجند وتعديهم عليمه ، وقد أكرم الحسن وفاد ة قانصوة باشا حتى غادر اليمن بحرا إلى صر ، (١٣) فجاهر بعض الجنود بالذهاب إلى معسكر الحسن ابن القاسم أو إلى خارج اليمن ، وبايم البعض الأخسير إلى معسكر الحسن اللا عليهم لمواصلة الدفاع عن أنفسهم ،غير أن الأخسير لم يمكن طويلا ، بل طلب الصلح مع الحسن على شرط مغادرة اليمن هسبو وجنود ه سالمين ، فتم خروج العثمانيين في العشر الأوائل من شهر جمادى الأولى سنة ٥٤٠ ه ه ١٦٣٠ م (٤)

وهكذا تم اجلا العثمانيين فيهذا الوقت ، فأصبح اليمن أول ولا ية عربية تنفصل عن السيادة العثمانية ، التي أمتد ت إلى كافحة أجزا الوطن العربسي ماعدا المغرب الأقصى ،خلال النصف الأول من القرن السابع عشر الميسلادى،

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح ج ٣ ص ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) تاريخ دولة الترك - ص ٦٢ ( المؤلف مجهول)

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٦٤

<sup>(</sup>٤) عيسى بن لطف الله \_ روح الروح جر ٣ ع ٣٩٣

وقد ظل حكم الأئمة الزيديين من أبناء القاسم بن محمد ما يزيد عن المائتي عام حتى عاد العثمانيون ثانية إليه سنة ١٨٧٢م ، وكان خروج العثمانيين من اليمن بهذه الطريقة على أيدى أبناء الإمام القاسم يرجع إلى حسن توبية الإسلام لأبنائهم وتنشئتهم نشأة صالحة منيةعلى تعاليم الدين الحنيف وعلى التعاو ووحدة الصف ، وعلى حسن تدريبهم تدريبا عسكريا صارما ، فقد كان يشركهـــم معسه في جميع المعارك منذ نعومة أظافرهم ، اذ خرج الحسن إلى ساحسة القتال وهو في سن الخامسة عشرة من عمره عندما خرج إلى بني جبر في أيسلم استقرار الامام في وادعة سنة ١٠١٣ه = ١٠٦٠م وكذلك أخيه محمد السندى تعرض لأشد الأزمات أثناء حصار شهارة سنة ١٠٠٩هـ = ١٦٠٠ ه ولم يرضيي بخروجه رغم أن أصحاب والده جاوا لاستخراجه هو واخوانه ، وذلك حرصا على أرواح أهل شهارة حيث قال "" لقد وهبت نفسى لله سبحانه ، ولمن في شهارة -المحروسية بالله مع المسلمين ، والعلماء ، والمستضعفين ، وأن الا مام لـــــم يأمرنى بذلك ، وفي بقائى سلامة لمن في شهارة "" ، هذه الكلمة يظمير أثر التربية الصحيحة ، وحرص الولد على تنفيذ أوامر والده الذي هو بمثابة قائده المسكرى ، ولوكان ذلك على حسب عواطفه ونفسه ، وتظهر كذلك آثار تلك التربية المالحة في الخطابات التي كان يوجهها الإمام لأولاده في المناطـــق التي كان يعهد إليهم بادارتها ، فقد أرسل لابنه أحمد حين ولاه أعمال صعدة في النهضة الرابعة في شهر رجب من سنة ٢٧ • ١ه = ١٦١٧م بقوله :

<sup>(</sup>۱) الجرموزي ـ النبذة المشيرة ص ١٤٠

"" استخرت الله سبحانه وتعالى ، وجعلت للنولد صفى الدين أحسد ولا يسة صعدة وبلادها . . وما ولاها من البلاد تقيم فيها الجمعات ، وتقبر الصقوق والواجبات ، وتقيم الشريعة المحمدية ، وتقسم فى الناس بالسويسة ، وتنصف المظلوم من الظالم ، وتؤدب أهل الحرام ، وتأمر بالمعروف وتنهى عسن المنكسر ، وتوفير الحقوق ، وجعلها حيث تأمره به والأمتثال لما قلنا والاستفهام لنا فيما التبس عليه من الأمور . . وعلى ازالة البدع والمنكرات ، وعليه العمسل بتقوى الله ، والتواضع ، وتقريب أهل الغضل ، والحث على طلب العلسم ، وافتقا د المساجد ، والمصالح والطرقات ، واقامة الشريعة وتنفيذ هسسا ، وتعهدها ، وابطال الأحكام الخارجة عن الشريعة "" (۱)

هذه كلها وصايا ثمينة متضمنة أحكام الشريعة ،حيث أنه لم يترك جانبا الا وأوصاه به ،حتى طلب العلم ، واصلاح المساجد والطرقات بما فيللم الصالح العام والخاص ، وهكذا الحال مع أولاد مجميعا ،ومن وصايا الامللم لابنه :

" يابنى اتقوا الله بكرمكم الله ، وصلوا أرحامكم يطول الله أعماركسسم ويبارك في أموالكم ، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر . . اياكم ودما الناس ، فان تبعاتها في الدارين عظيمة ، واصلحوا المال ، واكرموا الضيف بما تجدون ،

<sup>(</sup>١) الجرموزي \_ النبذة المشيرة عي ١٧

ويكن لكم عن طلب العلم مانع يستغرق أوقاتكم ، ولكن قسموا أوقاتكم واجعلوا في طلب العلم الاما كان لابد منه في اصلاح حالكم "" (١) .

فكان لهذه التربية الحكيمة أثر عظيم في تعليمهم الحنكة في معاطسة القادة السياسيين ، مثلما فعل محمد بن القاسم مع محمد باشا بعد وفاة والده لاستمرار الصلح ، لأن في ذلك فرصة لاستقرار حكمه ، خاصة وهو في بدء حكسسه اليمن ، وتوثيقا للصلات بينهما أهدى محمد المؤيد إلى الباشا كتاب الكشاف، كما تعلموا من والدهم طريقة التخفي في الخروج من بلد الى آخر ، وفي ارسال الخطابات بأسماء تعطى المعنى دون التعرف عليهم وذلك لحماية أنفسهم ، وهي كطريقة الشفرة المعروفة حديثا في ارسال الخطابات السرية ، فقد أرسل الا مام يطمئن على ولده الحسن عندما أسر في الدار الحمر أحد رسله متخفيا فسيى زى (قهوجي) حيث وضع في اناء القهوة ورقة لمعرفة أحوال الحسن ، فقسرأ الحسن الورقة ورد عليها بتوقيع موسى بن على قائلاة ان لكل فرعون موسى ، فأنا موسى الترك وابن على يريد جده عليا رضى الله عنه "".

بهذه الوصايا وهذه التربية التي ربى الامام عليها أولاده استطاعيوا أن يقيموا صرح دولتهم القاسمية وأن تنمو قوة الامامة الزيدية التي استطاعيت أن تفرض وجودها في اليمن كله بعد خروج العثمانيين منه سنةه ١٠٤ه = ٥ ١٦٣م،

<sup>(</sup>۱) الشرفي \_ اللالي و المضيقة ص ۲٦٦ (۱) الجرموزي النبذة المشيرة ص ۲۸۲

وقد اتسعت رقعة الدولة في عهدهم ، خاصة في عهد المتوكل على اللسسه اسطعيل ، اذ امتد حدود الدولة حتى عمان وفي سنة ١٦٤٤ امتد نفودها حتى شملت لحج وعدن وحضرموت والشحير ، فكان أول إمام يشمل نفوذه اليمن بأسيره ، وكان عهده أزهى عهد إلا مامة الزيدية في اليمن ، فقد كثرت في عهده الخيرات وازداد عدد العلماء والمتعلمين ، وذلك لأنه تسلم مقاليب الحكم بعد أخيه المؤيد الذي سلمه اياه وقد استقيرت دعائم الدولة ، فحكيم الإمام المتوكل اسماعيل لمدة ٣٣ عاما لم يحدث خلالها أى اضطرابات ، وكانت تصوفاته يغلب عليها العدل والسخاء والحكمة والدهاء والبراعة في الادارة ، وحسن اختيار الولاة وقواد الجيوش وحماة الأطراف وسن الأنظمة ، ومع هيذ ادارة شئون البلاد ، وتدريس العلم لتلاميذه الذين يفدون إليه من الآفياق ادارة شئون البلاد ، وتدريس العلم لتلاميذه الذين يفدون إليه من الآفيات والذكر ، كما اتصف الحسن بن القاسم أكبر أبناء الإمام بالشجاعة والاقيدام ولم الفضل في انتصار جيوش المؤيد في معاركه مع العثمانيين ، وقيل عنه ""انسم نظيير المطهر بن شرف الدين أو أرفع منه في الشجاعة والرياسة "" . (1)

 <sup>(</sup>١) جاد طه ـ السياسة البريطانية في اليمن ص ٢٩ ،
 العرشى ـ بلوغ المرام ص ٦٧

<sup>(</sup>٢) أحمد حسين شرف الدين \_ تاريخ اليمن الثقافي ج ٤ ص ٢٥٢

وقد أقامت الدولعة علاقات ودية مع الدول المجاورة لها ، مثل بــلاد الحبشة ، فقد أرسل الا مبزاطور فاسيلاد اس Fasladas اســبراطور الحبشة بهد قطع علاقته مع أوربا ، وبعد أن أخذ يتلس طريقا للاتصـــال بالمسلمين ليقيم معهم علاقات سياسية وتجارية ، فأرسل للإمام المؤيد سنـــة ١٥٠ (ه = ١٦٢) م وفد ا محملا بالهدايا الثمينة ليعقد معه معاهدة وديـة تسمح للحبشة باستعمال مواني اليعن بعيدا عن المواني التي تقع تحت السيطرة العثمانية ، وقد أعاد الا مبراطور الكرة مرة ثانية في عهد الا مام المتوكل على اللــه اسماعيل سنة ١٥٠ (ه = ١٦٢) م ولكن لم تذكر المصادر هل تــت السيطرة هذه المعاهدة أم لا ٢٠٠٠

هذا وقد ظهرت نهضة علمية في عهد الدولة القاسمية كان بد عظاهرها في عهد الإمام القاسم بن محمد ، وحمل لواعها من بعده أولاده الذين أكتروا التأليف ، اذ كان الإمام القاسم كثير التأليف حتى في أثنا عوض المعارك مع العثمانيين ، ففي أثنا اختفائه في بسرط ألف كتابه ( الأساس ) فسي أصول الدين في مجلد ضخم ، وقد قال في آخر مقد مته هذه الأبيات :

هذا الأساس كرامة فتلقيه يا صاحبى بكرامة الأنصياف وأحرز نفيسا من نفائس نثره جمعت بغوصى في خضم صافيي

<sup>(</sup>۱) الحييد \_ مقالة سفارة الامام المتوكل الى الحبشة (مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية) ص ٣٠ والدراسات الاسلامية) ص ٣٠ و ٢٢٠ أحمد حسين شرف الدين \_ تاريخ اليمن الثقافي ج ٤ ص ٢٢٠

وقد تعزى لشرح هذا الكتاب جماعة ، واعترض على بعض ما فيه آخرون منهم الكردى المكي بكتاب سماه (النيراس) وأجاب العبدى على اعتراض الكردى بكتاب سماه ( الاحتراس ) (١)، فكأنه أوجد بكتابه هذا حركة فكرية ، وكان كتاب الأساس مرجم أهل اليمن من الزيدية في أصول الدين ، كما ألف كتابا آخر فسي النحوسماه (التحفة) أوله كتاب (الارشاك في معرفة أعمال العباد عنسد فقه الاجتهاد ) ، وبعد ما استقر الإمام في شهارة ألف كتاب ( الاعتصام) فسي الفقيه ، جمم فيه بين كتب أئمة آل البيت وكتب المحدثين من الأمهات ، شم رجح كل مسألة بما يقتضيه اجتهاده ، ولكنه توفى قبل اكمال هذا الكتاب ، فلم يبلغ فيه الآ إلى كتاب الصيام، وقد أكمله بعده حتى كتاب الحج السيست أحمد بن يوسف بع الحسين بن أحمد زباره المتوفى سنة ٢٥٢ه، وقد سلك في تتمته مسلك الإمام القاسم بن محمد ، فجاء كتابا نفيسا سماه ( أنوار التمام المشرقة بضوء الاعتصام) في مجلد ضعم ، وقد بلغ من أهمية الاعتصاموالاً ساس أنهما أصبحا من أهم ممادر الفقه والأصول حديثا ، وله كتاب ( التحذير مسن المعاونة على الفتنة ) الذي رد فيه على العلماء الذين أصدروا فتوى بجوا ز مداراة الظلمة ، وله كتاب ( الجواب المختار على سائل عبد الجبار ) ، وقسد بسرع الامام القاسم كذلك في انشاء القصائد الشعرية ، فله قصيدته المشهسورة في انكار الصوفية وأعمالهم القبيحة وسماها الكامل المتدارك في بيان مذهب المتصوف الهالك ، التي قال فيها :

<sup>(</sup>١) الشوكاني \_ البدر الطالع ج ٢ ص ٢٤٠ ٨٤

<sup>(</sup>٢) نفرالمرجع جو ٢ ص ٤٨

<sup>(</sup>٣) الجرموزي \_ النبذة المشيرة ص ٢٦

بدعا تخالف آل أحمد عن بد ان كان أغراق الزناد قفي غد

معاول الأقوام ثمت أحدثموا وبرا المسجدلا يقوم بركعسة يارب والحقني غد لمسرتيي

ولما طَهرت هذه القصيدة شكا الصوفية إلى سنان باشا ، فأمر الأخسير الشريف محمد بن عبد الله بن الا مام شرف الدين ، أن يجيب الإ مام القاسطليها، فرد الامام قصيدة أخرى سماها (حتف أنف الافك) قائلا ؛

الحق أبلج واضح للمهتدى يهسدى الى سنن السبيل الأقصيد والدين قد وضحت معالمه وضوح الشمس لا يخفى على المسترشد

ومن هذه القصائد والرد عليها نستنتج بأن هناك انتعاش في حركسة التأليف في عهد الإمام القاسم، وبالاضافة إلى تلك القصائد ، هناك الكثير سن الاشعار في مناسبات مختلفة منها:

يضيع حق الأله في الناس أجمعا تضعضم دين الله حتى بصنعا وبدله الفارون شعر مضرعــــا

وأضحى كتاب الله فيهم مهجرا وسنة خير الرسل في الناس اهملت واضحت صنوف اللهو مسيعسل

وانى فى الاحسان منك لطامسع 

ومما قاله في احدى مرات اختفائه: وأنك رحمن رحيم وواهسب

<sup>(</sup>۱) الجرموزي \_النبذة المشيرة ص ١٢٠١

... "1

وفي ثناء تخوفه من العثمانييين وهو في برط قال قصيدته المشهورة باسم

ياحى يا قيوم ياغوث السندى يشكو إليك من الذى قد حسار الله يامن يجبر بفضله مستضعفسا مستصرخا متضرعا لك حسسار

كما أن له نظم في المواعسظ والعلوم والزجر والتهديد فمن ذلك قوله:

ياذا المريد لنفسه تثبت ولدينه عند الاله ثبوت النجا المريد لنفسه واسأل الممد واسأل المد واسأل المد واسأل النجا يسألوا ياقوت النجا المد واسأل المد واسأل المد واسأل المد واسأل النجا المد واسأل المد والمد واسأل المد واسأل المد والمد وال

ومن قصائد ، إلى السيد عبد الله بن على المؤيدى الذى دعا إلى نفسسه

ان كنت تبغى هدم دين محمد فانا المريد أقيمه بدعائـــــم أو كنت تخبط في غيابه باطــل فأنا المزيل ظلامها بعزائـــم

وله قصائد متعددة في الرباء ، فقد رثى عمه عامر عندما قتله العثمانيون وكذلك ابنه على عندما قتل في موقعة "الشقاب" التي مرذكرها .

وبذلك نرى أن الامام القاسم قد حمل لوا النهضة العلمية في عصره وأكملها ويدلك نرى أن الامام القاسم المام القاسم العلم عن والدهم ، وعن كبسا ر

<sup>(</sup>١) الجرموزي ... النبذة المشيرة ص ١٢١

<sup>(</sup>٢) الشوكاني ـ البدر الطالع جـ ٢ ع ٠٠٥

علما الزيدية مثل الشيخ لطف الله بن محمد الغياث وغيره من العلما ، ففسي أثنا أسر أولاد الإمام محمد وأحمد في كوكبان أحرز محمد (المؤيد) ينابيسع العلوم لأنه حبس مع أعيان العلما وفاشتغلوا بالدرس ، فلم يضيعوا الوقست هبا ، وقد نبغ أبنا والإمام القاسم في العلوم البيانية والمنطقية والنحوية وقسد اشتغلوا بالحديث والتفسير والغقه ، ولهم مؤلفات كثيرة في هذه لمجالات، فقد ألف الحسين القاسم كتاب (غاية السؤل في علم الأصول) ذلك الكتاب المشهور الذي وصفه الشوكاني قائلا :

" هذا الكتاب أصبح مدرس الطلبة وعليه المعول في صنعا وجهاتها ، وهو كتاب نفيس يدل على طول باع صانعه فقد ساق فيه الأدلة سوقا حسنا "" (٢)

وقد ألفه الحسين أثناء خوض المعارك ضد العثمانيين مع أخيه المؤيد ، ولم كتاب (شرح هداية المقول) ، وكذلك ألف اسماعيل بن القاسم (العقيدة الصحيحة في الدين النصيحة) وشرحها وكتاب (المسائل المرتضاه إلى جميسيع القضاة) ووضع حاشية على كتاب (المنهاج) للإمام المهدى في أصول الفقيه وجمع أربعين حديثا تتعلق بمذهب الزيدية وشرحها ، وله رسالة في التحسين والتقبيح .

<sup>(</sup>١) الكبسى \_ اللطاعف السنية ص ١٢٦

<sup>(</sup>٢) الشوكاني - البدر الطالع جر ٢ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) المحبى \_ نفحة الريحانة ج ٣ ص ٢٤١ ، ٢٥٠

هذه المؤلفات وغيرها أدت إلى ظهور حركة علمية زيدية ، فصلت اليسسن علميا وثقافيا عن الدولة العثمانية، ولكن لا ننكر أن لوجود العثمانيين في اليمن أثر غير مباشر في انتهاش حركة التأليف في ذلك الوقت ، وذلك لاند مساج اليمن في طار الدولة العثمانية ، ما أدى إلى سهولة اتصال اليمنييين بباقسى أجزاء المدول التي تسيطر عليها الدولة العثمانية ، كما أن كثرة الحروب الستى دارت بين العثمانييين والزيديين أد ت من ناحية أخرى إلى قيام النزاع بسين علماء وفقهاء السنة والشيعة ، وخاصة الشافعية في تهامة اليمن ، مسا أدى بالتالى إلى كثرة المؤلفات في ذلك الوقت ، اذ كان كل من هؤلاء العلماء ينجاز إلى جانب أحد الفريقين المتنازعين ، فيعمل على الدفاع عن فريقه مسسن ناحية ويرد على التهم التي يوجهها إليه الفريق الآخر من ناحية أخرى ، وكان ناحية ويرد على التهم التي يوجهها إليه الفريق الآخر من ناحية أخرى ، وكان العثمانيون يمنحون العلماء الذين ينحازون إليهم الهبات والعطايا ،أو يولونهم المناصب الكبرة لا غرائهم على الوقوف إلى جانبهم ، هذه الحركة العلمية والثقافية التي ظهرت في الدولة القاسمية أد ت إلى ظهور الوعي لدى اليمنيين ومهسد تالطريق أمام إلا مامة الزيدية لأن تظهر قوتها على العثمانيين ، فهدأت هسنده الطريق أمام إلا مامة الزيدية لأن تظهر قوتها على العثمانيين ، فهدأت هسنده القوة في عقد صلح معها ثم انتهت باخراجهم من اليمن سنةه ٤٠ (هد ١٣٥ ١٣٥)

هذه العضارة تظهر مدلولاتها الفكرية في أسلوب مؤلفي المخطوطات للفترة موزى المعاصرة أى التي ظهر فيها الإمام القاسم وأولاده من بعده مثل مخطوط الجراء النبذة المشيرة ومخطوط الشرفي : اللآلئ المضيئة ، فنرى هذه المدلسولات الحضارية واضحة ، واذا قارنا بينها وبيرالمراجع العربية التي رجعنا إليها فعى هذا البحث ، فاننا لا نكاد نجد فروقا جوهرية من حيث الاسلوب أومنهج البحث

ولو نظرنا إلى نظم الدولة القاسمية التى وضع أسسها الإمام القاسم ، لوجد نا أنها وصلت إلى مستوى جيد بالنسبة لمستوى العصر الذى ظهرت فيه على الرغم من حداثة عهدهم بالحكم ، ومن ثم بدأت تنمو وتتأثر ببعض الآثار الستى أخذ وها عن العثمانيين ، فبالنسبة للنظم الادارية والحربية وغيرها من نظلم الدولة القاسمية ، فاننا نجد أن أكثر المخطوطات التى رجعنا اليها وكانست العمود الفقرى في هذا البحث لم تهتم بمثل هذه الجوانب الحضارية بصلورة واضحة ولم تهتم الا بالناحية السياسية بشكل كبير ، ولكننا استطعنسا أن نستخلص هذه النظم على قدر الامكان ،

استعمل اليمنيون القوس والرماح والحراب في حروبهم في بادى الأصدر ، فكانوا يرمون بها من فوق رؤوس الجبال ، كما كانوا ينحتون من الأحجار الرخام البيض ما يشبه الرصاص ليرموا به اعدا عهم ، واستخد موا الحجارة التي يلقوا بها من فوق رؤوس الجبال ، واشتهروا باستخدام السيوف اليمنية الشهيرة ، ومسن أد وات حروبهم آلة الريح (۱) ، والطبول والطاسمة ، التي يدقون عليها عند بدا القتال ليزيد وا من حماس المقاتلين ، ومن طرقهم في الحرب أيضا ، اشعسال النيران على وس الجبال ، وهي طريقة قبلية قديمة ، وتعتبر وسيلة اعلاميسة

<sup>(</sup>١) لم أعثر على وصف لهذه الآلمة ولكننى أعتقد بأنها آلة بسيطة لمعرفة اتجاه الريح ، ليساعد هم ذلك على رمى رماحهم في نفس الاتجاه

تعبر عن انتصاراتهم ، ولزرع الرعب والفشل فى قلوب الأعداء من جهة أخرى ، وهذ ، العادة القبلية استخدمت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فى أثناء فتح مكة ، اذ رؤى عدم المساس بأهل مكة واشعال النيران فوق الجبال ليسد ب الرعب والفشل فى قلوب قريش وتم له ما أراد ، وقد استكم نفس الطريق الإمام القاسم فى حروبه ، خاصة بعد خروجه من شهارة أثناء حصارها سنسة و . . ، وهذا اشعل ثلاث منارات على رأس الجبل الأسود لاعلام من فلسمى شهارة من أبنائه بسلامة خروجه هو وأصحابه من بين أيدى العثمانيين . (١)

وقد وجد اليمنيون منخلال حروبهم مع العثمانيين أن تلك الآلات الحربية التى فى حوزتهم غير كافية لملاقاة جيوش جرارة ، تحمل أحدث الاسلحة في ذلك الوقت ، بالرغم أن المعاليك عند دخولهم اليمن ، كانوا يحملون هذه الأسلحة معهم الا أنها كانت قليلة الأثر فى اليمن ، وذلك يرجع لقصر مدة حكمهم فيم من جهة ، ثم انهم كانوا أقلية لم تتعد مناطق نفوذ هم منطقة زبيد فقط فسى أغلب الأحيان ، لكن عند ما احتك اليمنيين بالعثمانيين حصل اليمنيون علسى كثير من أسلحتهم النارية ، أثناء الحروب الطويلة التى دارت بين الطرفين ، فكانوا ينقلون هذه الأسلحة إلى حصونهم ، ومعاقلهم وخاصة تلك المدافع الكيرة وكان حصول اليمنيين على الأسلحة واستعمالهم اياها من الأمور التى شجعتهسم وكان حصول اليمنيين على الأسلحة واستعمالهم اياها من الأمور التى شجعتهسم

<sup>(</sup>١) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ١٣٦

على الوقوف في وجه العثمانيين ، بعد أن كانوا يخشون مواجهتهم في بدايسة الأصر ، ولكن نلاحظ أن اليمنيين لم يظهروا ميلا في استخدام مدافع الميسدان الثقيلة ، بل كانوا يستخدمون الجنود العثمانيين المشردين أو الذين فسروا إلى الأثمة بعد استقلالهم ، خاصة في عهد المؤيد ، في استخدام على المدافع التي احتفظوا بها في قلاعهم ، كما كانوا يستولون على الخيول والخيام مسسن ساحات القتال ، رغم أن الخيول ليس من السهل استعمالها في المناطسسق الجبلية لأنها صعبة المرتقى ، فكان اليمنى خفيف الحركة ، سريع الصعود إلى على الجبلية لأنها معبة المرتقى ، فكان اليمنى خفيف الحركة ، سريع الصعود إلى على الجبال الوعرة ، وقد أجادوا فن التحصن في على الجبال حيثكانوا يختبئون على الصخور والحجارة الكبيرة ، وهكذا ادارة الحروب مجالا ضرب فيه الأشسة بسهم وافر من النجاح والكفاءة ، حتى عدوا أنفسهم قوة مواجهة لقوة العثمانيين ،

كما استخدموا الزيارات ، وهى آلة حربية ضخمة تستخدم في ربى النقسط وغيره من القد ائف على العدو ، وبعد أن تعلم اليسيون استعمال البنادق أخذوا يصنعون البارود والرصاص ، ففي سنة ١٠١١هـ أثناء وجود الإمام في بسرط ، استخرج الإمام الرصاص من خصرمعادن ، فكثرت خزائن الامام بالبارود ، كسا أن محمد باشا سنة و٢٠١هـ وضع حراسة مشددة على جبل الكبريت ، لأن أصحا الإمام كانوا يصنعون البارود من هذا الكبريت مما جعله غالى الثمن ،

(١) الجرموزى \_ النبذة المشيرة عن ه ١٤

ومن طرق اليمنيين في الحرب ، طرق التسلل والتخفى من العسدو ، في أثنا وحروج الإمام من شهارة إلى برط سنة ١٠٠٩ه ، كان خروجهم علسك دفعات متخفين ، حيث خرج الإمام والفقيه على الشهارى ، ثم خرج أتباعسب بعده على دفعات ، ومن ثم ابناه الحسن والحسين .

أما طرق تموينهم أثناء الحروب ، فكان أكثر أكلهم من ثمر العنب الذى تجود زراعته في أرض اليمن ، أو من النذور التي يحضرها القبائل الموالية لهم ، فكانت القبائل تقدم إلى الإمام وأصحابه اللحوم ليتقربوا إليه بهذه الطريقة ، أو كانوا يأكلون الأرز ، حيث كان الامام يقيم مخازن لها ،

أما أسرى الحرب فكان الإمام يوزعهم على القبائل لينتفعوا بهم فى أعمال الزراعة ، فاذا وقع الصلح أو معاهدة بينه وبين العثمانيين كان يجمعه ليفتدى بهم أسرى اليمنيين ، بعد أن يكسيهم ويزود هم بالطعام والزاد ، كسافعل في صلحح سنة ٢٨ . ١ه .

امًا النظم الادارية ، فقد كان إلا مام يولى على البلاد التى يفتحها أصحابه من الأشراف والسادة ، فقد ولا بالأهنوم السيد عبد الله بن محمد بن على المحراثي وبلاد شطب وظليمة السيد ابراهيم بن جحاف القاسى ، وبلاد الظاهر السيست صالح بن عبد الله العريائي ، وبلاد ثلا وما يليها كبنى قطيل وبنى حيسس

<sup>(</sup>١) الشرفي .. اللآلئ المضيئة ع ١٩٣

وبلاد عفار وكحلان وبلاد الحيمة والبُون عين السيد شرف الدين الحسن بنشرف الدين الخبرى ، وولا بلاد الحيمة وما ولاها وجبل نيس عمه السيد عامر بنعلى ، وعلى بلاد مور وقراضة ولاعه وما يليها السيد أحمد بن محمد المحرابى ، وولا حجمة وما يليها السيد أمير الدين بن عبد الله بن نهشل ، وبلاد الشرف ، وجهسات الحقار السيد أحمد بن محمد بن صلاح القاسمى الشرفى ، وولا فى بعض جهسات خولان صعدة السيد محمد بن صلاح القطايرى ، وبلاد خولان صنعا وما يليها الحاج أحمد بنعواض الاسدى ، ولما شب أولاده كان يعين منهم كذلك علسسى تلك الأقاليم فقد عين ولده أحمد على صعدة سنة ٢٨ . ١ه .

وقد أخذ اليمنيون كثيرا من النظم الادارية للعثمانيين ، فقد أبقوا علــــى بعض الوظائفوالألقاب والتقاليد الادارية بعد انسحاب الدولة العثمانية مــن اليمن ، فمنذ وضع الإمام القاسم أسس الدولة القاسمية أخذت دعائم هذه الدولــة تظهر بالمظهر اللائق للدولة ، بعد أن كان الأئمة الزيديين عبارة عن زعمـــا وينيين لأقلية تقطن قمم الجبال الشمالية .

كما نجح الإمام القاسم وأولاده فى موازنة ميزانياتهم وجعل مصروفاته سم تتمشى مع الدخل العام ، فكان الإمام لا يأخذ من القبائل مالا ولا يقبض منهسم الا الذى يطابق هواهم ، فلا يرهق الأهالى بد فعالضرائب الباهظة ، وكان أكثر

<sup>(</sup>١) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ص٥٦ ا

لا خل الا مام من النذ ور التي يقد مها الأهالي للإمام ، كما كان يأخذ الخس مسن المعادن المستخرجة من الأرض ، وهو ما يطلق عليه الركاز ، والخراج علسالا رض المزروعة بنسبة العشر ، خاصة أن أرض اليمن تجود فيها زراعة البن والعنب والأرز ، وفي عهد أولاد الا مام عند ما بسطوا سلطانهم على السواحل أضيف إلسى دخل الدولة بعض الرسوم على الموانى ، أما مصروفات الدولة فكانت تتمسل في النفقات الخاصة بالا مام ، والهدايا التي يقد مها لبعض الجهات ، أو ما يقوم به من منشئات دينية ، كذلك كان الإمام يلتزم بصرف الأقوات على الضعفا والمساكين والفقراء من بيت المال ، ففي سنة ٢٨ . ١ه تعرضت البلاد لقحط شديسد ، فكان الإمام القاسم يصرف لكل واحد من رعاياه طعاما مصنوعا وبعض الحسب، (١) وكان يخصص لكل ولد من أولاده حصة من بيت المال ، وكذلك عمه السيد عاصر ، فان مات أحد منهم فحصته لورثته .

أما بالنسبة للعملة المستعملة في الدولسة القاسمية ، فقد ضرب الاسلم القاسم السكة باسمه سنة ١٠٠٧ه أثناء بقائه بالسودة ، وأطلق عليها الضريبة المنصورية ، نسبة إليه لأنه كان يطلق عليه الإمام المنصور بالله القاسم بن محمسد وهي عبارة عن نصف درهم مكتوب عليه في جانب منها لا الله الا الله الله محمد رسول الله وفي السجانب الآخر اسمه والتاريخ ، وانتشر استعمالها بين الناس (المالا أن - استعمالها - كان قليل ، وأكثر العملات المستعملة حسب ماجاء في المخطوطات

<sup>(</sup>١) الشرفى ـ اللآلئ المضيئة ص ١٥٢

<sup>(</sup>٢) نفس السرجع ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) الجرموزي النبذة المشيرة ص ٨١

هى : درهم ،بقشة ، حرف ، حرف أحمر ، قطة ، ذهب كبير ـ قسر ش وأغلب هذه الأسماء أسماء مطيعة عربية اذ أنها ذكرت في مخطوطات ابن العبيع الذي عاصر الطاهريين ، وكذلك العال نجدها في المخطوطات التي عاصرت الحكم العثماني في اليمن ، الا أنه كان يضاف إلى جانب اسم العملة لفسيظ عثماني دلالية على أن العملية ضربت في العصر العثماني ، أما الموازين والمكاييل المستعملية فهى الكيلية الثلوثي ، والوقية ، والقدح الصنعاني .

وكان الامام فى بد عوته مشفولا فى الحروب ، إلى أن عقد صلح سنسة ما ١٠١٨ مع جعفر باشا حيث اطمأن الامام ، وكذلك الناس ، فأخذ يشرع فسى تعمير الاراضى الزراعية ، فبنى وادى صومل ، وهو واد معروف فى جانب عسد رالغربى بالقرب من ساحل الأهنوم ، حيث استقر فيه مدة وأمر بزراعته وغسرس أشجار البن فيه وهى ذات نفع اقتصادى هام للبلاد ، وزرع فيه كذلك العنسب التى تجود أرغى اليمن بزراعته ، وكذلك الأرز والذرة ، وكذلك الحال فى وادى وعر وأعمال بطنسه حجور ، فكثر انتاجه وظهر انتعاش فى الزراعة فى تلك الفترة حستى أصبح دخل الدولة القاسمية منه أكثر من دخل بيت الما ل من الموارد الأخرى (٣)

<sup>(</sup>١) البقشة: تتخذ من النحاس، وهي باللغة التركية (باقجه) أي صَرَّة أو خرقة، وهي الخرقة المتى تلف بها الدراهم فسميت بذلك، وهــــى أساس النقد عند اليمنيين.

الأب انستاس الكرملي ـ النقود المربية وعلم النّميات ص ١٦٨ (٢) الكيلة الثلوثي ـ نسبة الى سوق الثلوث الى السوق الذي يعقد يـــوم

<sup>(</sup>٣) الجرموزى \_ النبذة المشيرة ص ١٨٥

كما أن الوافدين للدراسة في المدرسة المنصورية كانوا يأكلون من ثمار هــــنه المزروعات مثل الأرز .

أما بالنسبة للنظم العمرانية ، فان أول ما عمر الا مام قرية الهجـــرة في برط سنة ، ١٠١ هـ بعد خروجه من شهارة ، فقد حفر بئرا ، وبنى سجـــدا وسما ها بالهجرة ، حيث كانت العادة المتبعة أن المدينة أو القرية التي يهاجر اليها أحد الأثمة للاستقرار بها عند ضعف نفوذ ه يلقبونها بالهجرة ، وذ لـــك تشبيها لها بدار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ، كمـــا أسس جامع شهارة في رابع من شهر محرم عام ه ١٠١هـ وانتهى من انشائــه في العشـر الأواخر من محرم سنة ١١٨هـ، وكان الانفاق على بنائه من النذو ر التي تقدم للإمام ، وقد ساق حجارته من خارج شهارة ، وكان هذا الجاسع متسعا به محراب وبه منهل ومنازل لقرائة القرآن ، وبعد استقرار الامام فــــى شهارة كان يدرس فيه طلبة العلم فأصبح مركزا علميا شهيرا في شهارة ، كمـــا أسس الامام السمسرة (١) في مدينة الهجر وهي عظيمة البناء ، فان أهل النظـــر في العمائر يقولون ان هذه السمسرة وأساطين جامع شهارة الكبير وعقود همــا منعجائب اليمن ، واليمن شهورة بأبنيتها الأثرية العظيمة البناء ، وقد أوقـــف منعجائب اليمن ، واليمن شهورة بأبنيتها الأثرية العظيمة البناء ، وقد أوقــف الإمام دخل هذه السمسرة على سمجد شهارة وسمجد الهجر الذى أسمه بعــد ذلك بالقرب من حامع شهارة ال مؤرق المدرج إلى شهارة الغيش ذلك بالقرب من حامع شهارة الذى المسه بعــد ذلك بالقرب من حامع شهارة الذى المهراة الغيش ذلك بالقرب من حامع شهارة الغيش الماريق المدرج إلى شهارة الغيش ذلك بالقرب من حامع شهارة ، وقد عمر الإمام طريق المدرج إلى شهارة الغيش ذلك بالقرب من حامع شهارة الغيش المريق المدرج إلى شهارة الغيش

<sup>(</sup>۱) السمسرة فى اليمن \_ جمعها سماسر \_ وهى تشبه الخانات ، وهى الستى ينزل فيها الفرباء من التجار اثناء تنقلهم بين البلاد ، وذلك لعرض بضائعهم للاقامة فيها مقابل أجر معين .

حيث مهد طريقها للجمال والخيل ، حتى أول الطريق إلى شهارة الغيش ، أى إلى قمة الحبال ، وأقام الحوانيت والبيوت والسوق وأنشأ السمسرة التى فسسى سوق الثلوث والمسارحة ، فانه أبدع فى بنائها ، وتمت عمارتها على أحسسن وجه مع سعة فيها واحكام ، وقد أسس المسجد المعروف بمسجد على الإما م فى مدينية صعدة وقد دفن ابنه على الذى قتل فى معركة الشقاب نبه

لم تقف الأعمال العمرانية على عصر الإمام القاسم فقط ، فقد شـــال أولاده في هذه النهضة العمرانية في أثناء حياة والدهم ، ثم حين حكموا هـم البلاد من بعده ، فقد عمر الحسن بن القاسم بعض الحصون التي خربهـــارة سنان باشا أثناء حروبه ، وكذلك عمر الحسين بن الإمام السمسرة في شهــارة الفيش والأسواق حولها ، وقد اختط الحسن مدينة في جبل طبوران ، فبــنى بها حصونا وأقام الا حواض حولها. وأصلح الأراضي وغرس الفواكه ، فأصبحــت مدينة عظيمة بأسواقها وحماماتها وساجدها وأمر كل أمير من أمرائه أن يبــنى مها بيتا ، فاتبعوا أوامره وعمروا ما حولها من القرى ، وقد دفن الحسن بمدينة ضوران إلى جانب سجده سنة ٨٤٠ هم ، كما عمر أحمد بن الإمام القاســـم ضوران إلى جانب سجده سنة ٨٤٠ هم ، كما عمر أحمد بن الإمام القاســـم

<sup>(</sup>١) الشرفي اللآلئ المضيئة ع ٢٧٩

<sup>(</sup>۲) ضوران \_ اسم جبل في اليمن فوق حصن من حصون اليمن لبني الهسرش، وهو يقع بقضاء أنس على مساغة ٦٨ كم جنوبي صنعاء منه هسسي اليمن \_عبد الله الثورص ٦٦٤

<sup>(</sup>٣) المحبى - خلاصة الأثرج ٢ ع ٣٩ ، المحبى - نفحة الريحانة ج٣ ص ٢٤٤

عطرة جامع الروضة المشهور في صنعاء (١) ، وقد اختط الحسين مدينة الحصيين التي عمرها تحت حصن الدامغ بالقرب من ضوران سنة ١٠٤١هـ، وأقام بهــــا عمارة عظيمة وأجرى الماء وغرس الاشجار (٢)

أما الامام المؤيد فقد عمر المسجد الجامع في مدينة أقر (١) وهو جاسيع كان أصله مسجد اصغيرا يسع نحو عشرين رجل فجعله جامعا كبيرا ذات اسطوانا وأجرى السقاية تحته من جهة الشرق ، وأنشا البركة هناك ، ومنى السسوق في مدينة أقر أيضا ، وحفر بئرا بها كان عليها مدار الناس كلهم حيث كان ماؤ هغزيرا يكفى كل من ورده ، وكان هذا الموضع ظيل الما ، ولم يكن فيه غير بئسر صغير ماؤه ظيل فكان الناس يجدون شقة في الشسرب منه أيام الإمام القاسم فحفر الإمام المؤيد بئره هذا ، وحفر بئرا آخر بالقرب منه لكن ما ولم يكن غزيسر امثل بئر أقرا ، كما مهد الطريق المعدود بين أقسرا إلى شهارة فسهلها وجعلها للجمال والخيل ، حتى ان من مر من وادى رجم بجمال أوغيرها صار إليها بسهولة ، ولم يكن طريق الجمال والخيل قبل ذلك من أقسرا إلى شهارة الآمن جهساد ولم يكن طريق الجمال والخيل قبل ذلك من أقسرا إلى شهارة الآمن جهساد ولم يكن طريق الجمال والخيل قبل ذلك من أقسرا إلى شهارة الآمن جهساد المسارحة ووادى رجم ، فكان هذا الطريق من أحسن مآثر الامام المؤيد . (٤)

<sup>(</sup>١) الواسعى \_ تاريخ اليمن ص ٥٣

<sup>(</sup>٢) أحمد حسيرشرف الدين ـ تاريخ اليمن الثقافي ج ٤ ع ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) أقرر اسم موضع باليمن ، الهمزاني حصفة جزيرة العرب ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) الشرفي \_ اللآلئ المضيئة ع ٢٧٩

أما بالنسبة للجانب العلمى ، فقد كانت المساجد والجوامع هى المدارس التى يذهب إليها طلبة العلم حيث يتلقون فيها العلوم الدينية ، مثل قسراءة القرآن والحديث والتفسير والفقه ، وكان إلا مام القاسم نفسه يقوم بالتدريس فسى جامع شهارة ، وكذلك الحال بالنسبسة لأبنائه من بعده ، فكانوا يقومون بمهمسة التدريس إلى جانب مهام الحكم ، وخاصة اسماعيل (المتوكل على الله) هيست وصلت الدولية في عهده إلى فروة العظمة والتنظيم ، فلم يكن له هم الا الاشتغال بالعلم والتفكير في أمور الرعايا ، فأمنت السبل في أيامه ورخصت الأسعار ، ولسم يتمكن أحد من ظلم آخر في ولايته ، ولم يجسسر أحد من عمالمعلى ظلم أحسب من رعاياه ، وأمن الناس على أنفسهم وأولادهم ، وحريمهم ، وتردد ت التجسسار من رعاياه ، وأمن الناس على أنفسهم وأولادهم ، وحريمهم ، وترد ت التجسسار والحروب في عهد العثمانيين .

من هذا العرض لنظم الدولة القاسمية التي وضع أسسها الإمام القاسسم وحمل لوا السيرة من بعده أبناؤه ، نصل إلى أن حكومة للامامة كانت شيئا ايجابيا ،على جانب من التنظيم الذعى أساسه طاعة الافراد وصلاح الإسام ، وهذا ما يجعلنا ننغى الفكرة الشائعة بأن الإمامة عبارة عن سلب ونهب، أو كسا صورها بعنى الكتاب والمؤرخين على أنها مجرد صراعات ، بيد أننا نرى سن خلال هذا العرض لأهم النظم القاسمية انها وصلت أو كادت تصل لمستوى العصر في التنظيم والادارة والبناء والتعمير ، ولهذا فلاعجب أن ظهرت حكومة الاسلم بأنها أقرب لمظاهر العدل والانتاج والتنظيم أكثر مما كان الحكم العثماني فسل جنوب غربي الجزيرة وبدت الإمامة وكأنها طجأ وحصن من مظالم العثمانيين وفساد ادارتهم كما أن الدولة القاسمية كانت تمثل الجديد المتطور بينما كان الحكم العثماني فاليمن يمثل القديم البالي ،

أما فيما بهتص بالدولة العثمانية، فينبغى لنا قبل تحليل نظمها فسسى اليمن وما يختص بأحوالها ، أن نعرف أهمية اليمن في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر ، فاذا عرفنا أنه كانت للعرب السيطرة على أغسب طرق التجارة العالمية القديمة ، ومن أهم هذه الطرق طريق البحر الأحسر الذى تقم مصر عند طرفه الشمالي واليمن عند طرفه الجنوبي ، وقد حقــــق كل من القطريسن من وراء موقعه الجفرافي رخاء اقتصاديا كبيرا ، وازد هسار ا حضاريا طحوظا منذ أقدم العصور ، وتردد في كتب الجفرافيا اسم جزيسرة العرب السعيدة Arabia Felix ، وهو اسم أطلق على أقصى جزئهـــا الجنوبي الغربي حيث سعدت موانيه بمرور تجارة التوابل بها ،وظلت فسترة طويلية محطات أو مخازن لهذه التجارة التي كانت في القرن السادس عشو أهم مجال للنشاط الدولى ، وأهم باعث للكشف الجفراني ، وكذلك أهـــم مورد مالى في الشرق والغرب على السواء ، وكانت لليمن بحكم موقعها نصيب وافسر من ذلك كله ، اذ كانت الين أهم نقطمة ارتكاز على الساحسل الجنوبي والحارس عليه ، وكان من العسير على السفن التي تسافر الى الهند أو العائدة منها ألا تمر على موانئها ، فهي تتحكم فهد خل البحر الأحمر بحكم هذا الموقم .

بالاضافة لأهمية موقعها الاستراتيجى نجد أن اليمن أكثر خصوبة ، ومناخها أكثر اعتدالا كما أنها غنية بمواردها الطبيعية ، ففى جبل صبر عند تعز يوجد الذهب ، وفي مأرب يوجد الرصاص والكبريت والالمنيوم ، وفي بلاد حجور يتوفر الطلق ، كما يوجد الحديد بكثرة في صعدة ، وقرب بيت الفقيه يوجد تل

يتكون من أعمدة بازلتية استخدوبها القوم فى انشاء درجات الصعود إلى التلال وفى مناطق استنبات البن ، كما اشتهرت اليمن بالزراعة ، وخاصة زراعة السبن ، ذات النفع الاقتصادى وزراعة العرهرالذى يستخرج منه أنواع الزيوت ، وتنمسو غابات على الجانب الغربى للجبال فى اليمن .

هذه الأهمية الاقتصادية جعلت اليمن موضع طمع كثير من الدول الأوربية وخاصة البرتفال ، فغى أواخسر القرن الخاس عشر الميلادى نجحت البرتفسال في الوصول بحسرا الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح ، كما نجحت فسسى احتكار التجارة الشرقيسة بعد الوصول إلى الهند بقليل ، وقد أدى تحول تجارة الشرق إلى الطريق البحرى حول رأس الرجاء الصالح ، إلى حرمان العرب مسسن صدر هام من معادر ثروتهم ، وأدى هذا بدوره إلى ضعف بنائهسسسم الاقتصادى ، وحاول العرب مقاومة هذا الغزو الأوربى الجديد ، واسسترداد سيطرتهم على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، الاأن محاولا تهسم باغت بالفشل ، وتم للبرتفال احتكار هذه التجارة ، وكان موقف اليمن تجساه الغزو البرتفالي موقف اليمن تجساه الغزو البرتفالي موقف اتسم بالضعف ، نظرا لا نشفال حاكمها حينذاك عامر بن عبد الوهاب بتوطيد دعائم حكمه ، منجهة ، ولعدم معرفة اليمنيين بالأسلمسة الحذيثة التي أتى بها البرتفاليون معهم من جهة أخرى .

<sup>(</sup>۱) حسين بنعلى الويسى ـ اليمن الكبرى س ١٨ - ٣٦

وقد حمل لواء الدفاع عن اليمن الماليك ومن بعد هم العثمانيسون ، فقد ارتبط فتح العثمانيين لليمن مع فتحهم لمصر سنة ١٥١٧م، حيث وجسد المشانيون أنه لابد من الدفاع عن البحر الأحسر ، لأن الخطر البرتغالي كان يشتبه ويهدد هذا البحر وغيره منالبحار الشرفية بوجه عام ، فقسسه أدرك العشانيين بعد وخولهم إلى مصر أهمية اليمن الاستراتيجية بالنسبة إلىي نزاعهم مع البرتفالينين ، أن الساعل العربي من بناب المندب ، حتى الخليج العربى من الناحية الجفرافية لا نجد فيه موقعا آخر له صفات اليمسين ومزاياها ، ومم أن الساحل العماني حوى بعض الخلجان الصفيرة الا أنه كسان ما وي للصوص البحر ومحطا لغارات القبائل البدوية ، وكان الارتكاز عليها بالنسبة للمثمانييين في أعمالهم في المحيط الهندى خروجا مالغا فيه عن مجال الدولة الحيوى ، لأنه لم يكن من المعقول أن تأخذ الدولة العشانية قاعدة رئيسيم...ة لها على الساحل العماني أو الخليج العربي نظرا لعلاقتها العدائية مع فارس على الدوام ، فأصبح الخليج العربي طريقا شبسه مققول من الشمال إلىسى الجنوب ، لذلك رأت أن تتخذ من اليمن قاعدة ارتكار لشن هجومها على الجنوب البرتغاليين ، ولا حكام غلق البحر الأحمر في وجه السفن البرتغالية خاصــة ، والسفسن الأوربية عامة ، وجعله بحيرة اسلا مية ، كما أنها وجدت أنسم بالامكان قطع الاتصال البرتغالي الحبشي عن طريق هذا البحرأيضا، أن تحالف البرتغاليين مع الأحباش كان بمثابة نذيه خطر في هذا البحر ، بالاضافية إلى تطهير السواحل العربية الجنوبية من الجيوب البرتغاليــــة المتناثرة بها ، فتحولت السواحل اليمنية بذلك إلى قاعدة بحرية هامة عنسد

مدخل البحر الأحمر الجنوبي ، كما تحول هذا البحر بدوره الى بحيرة عثمانية.

ولعبت هذه الحقيقة الدور الرئيسى فى رسم سياسة العثمانيسين البحرية في البحار العربية الجنوبية لفترة امتدت حوالى قرن من الزسان وهى السياسة التى انتهت إلى منع البرتغاليين وباقى القوى الأوربية التى وصلت الى السرقية مع نهاية القسرن السادس عشر من التوفل فى البحر الأسعر.

كذلك كانت الأهمية الاستراتيجية هى العامل الرئيسي أيضا في حسرص العثمانيين على ابقا فود هم في اليمن ، بل وتدعيم هذا النفوذ كلما أمكنهسم ذلك حتى خرجوا من اليمن سنة ه ١٦٣ م، فقد قال أحد الكتاب المحدثين "كانت اليمن احدى أمنيات السلطان سليمان وغاية ما يصبوا إليه ، نظسرا لأهميتها من الناحية العسكرية ، والموقع الاستراتيجي المهيمن على شسواطئ البحرين العربي والا حمر "". (١)

فكان هدف العثمانيين الأساسى من اتفاد اليمن قاعدة الارتكاز ضد البرتفاليين في المحيط الهندى والبحر الأحمر هو حماية الأراضي المقدسدة من الخطر البرتفالي ،

<sup>(</sup>١) أحمد حسين شرف الدين \_ اليمن عبر التاريخ ص ٨٥٨

وضح هذا الغرض قول السلطان سليم الثانى عندما أرسل سنان بلشا إلى اليمن لفتحه قائلا "" ان استردادنا لملكة اليمن وان كان ذلك ما يتعلين علينا لأنها ميراث أبينا المرحوم المقدس ، لكن جل قصدنا من ذلك انما هسسو حفظ ثفر عدن صونا للحرمين الشريفين على الكفار الملاعين "" (١)

لذلك فرضت الدولة العثمانية تقليدا جديدا يقضى بمنع دخول المراكب المسيحية فى البحر الأحمسر بهجة أنه يطل على الأماكن المقدسة للمسلمسين فى الحجاز وهو التقليد الذى ظلت الدولة العثمانية متمسكة به حتى أواخر القرن الثلامن عشر الميلادى ، فقد كان العثمانيون يرون تشريفا لهم حماية الأماكسسن المقدسة فى الحجاز وكذلك بسبب انتقال خلافة المسلمين اليهم ، حتى تتوفسر لهم الزعامة الروحية والسياسية اللازمتين لمواجهة الغرب المسيحى ، يضا في إلى ذلك عاطفة دينية متأججة ، وحب شديد لأهل الحرمين الشريفين عرف بهما سلاطيين آل عثمان ، بالاضافة إلى أن العثمانيين حاولوا الدخال النفوذ العثماني فى الخليج العربى من قاعدة اليمن لتوجيه الغربات من هناك إلىسسى فارس ، فقد اتضح للعثمانيين أن الأراضى الجبلية وقسوة الطقس فى منطقسسة الحدود بين الدولتين قد جملت من الصعب الانتصار أو هزيمة ايران من ناحية الشمال ، فقد غزا السلطان سليمان القانوني فارس سنة ٤ ٣٥ ١م ، ٥٣٥ ١ م ،

(١) قطب الدين \_ البرق اليماني في الفتح العثماني ص ٢١٢

فحاربته الطبيعة حربا مهلكة ، وأضحى العثمانيون كالموثى المدفونين فسسسه وسط النطوج ، وتحطمت خيامهم بسبب العواصف ، وكان السلطان نفسسسه في خطسر شديد وغطيت الأرض بجثث القتلى منهم وفاجاً العثمانيين المطرليلا فكان الفرس كالذفاب وسط الأغنام وهرب القواد العثمانيون ، وأسرع سليمسان بما تبقى من جيشه إلى الغرار بعد أن اذاقته الطبيعة شر هزيمة .

وكانت هذه الهزيمة من أهم أسباب فتح اليمن والتغكير في الوصول إلى فارس عن طريق الخليج العربي ، وكانت أهداف العثمانيين من حرب فسارس هي تحقيق الزعامة على العالم الاسلامي ، فقد كان الاستحواذ على الزعام الناه في العالم الاسلامي شيئا مقررا في سياسة العثمانييين وهذه الزعامة آلى اليهم في مصر بعد فتحها وفي الحجاز تهما لذلك ، غيراً نهم فشلوا فلوصول إليها في فارس ، وكان فتح اليمن أمرا ضروريا لتحقيق هذه الزعامسة وتكملمة لها ، وخاصة لما كان يسود الجزيرة العربية من وعامات مذهبية كسان ينبغي أن تنصهر جميعا ليمكن خضوعها للزعامة الجديدة خضوعا طبيعيا ، وكان اليمن حجر الأساس للسياسة العثمانية في ذلك الجزء من الجزيرة العربية .

كان نشوب الحروب بين سلمى عادل وغيرها من سلمى الشاطى الغربس الأحبر الأحمر ومعهم العثمانيون في بعض الموانى ومعانب وبين الأحبسا ش

<sup>(</sup>١) البحراوي \_ فتح العثمانيين عدن ص ١٤٦

يشجعهم البرتغاليون ويعدون لهم يد العون من جانب آخر ، من أهم الأسباب كذلك لفتح العثمانيين اليمن ، وكان حلول العثمانيين محل المماليك في مصر توريثا لهم الخلافة والزعامة ، كما أورثهم أيضا مهمة حماية العالم الاسلامسسي من ذلك الخطير الداهم ومحاولة انقاذ تجارة الشرق ، بعد أن أخذ معينها ينضب ، وأخذ الشرق الغنى يقف على أبواب فقر مدقع .

كما أن الموقف في الهند كان يستدعى عملا حاسط عاجلامن العثمانيسيين الولايات الاسلامية كانت محاطة بأخطيار جسيمة تتهددها ، فالبرتغالين يحاولون تثبيت أقد امهم على السواحل ، ويعلا ون البلاد بالمؤامرات والدسائس، والولايات الهند وكية تنتهز الفرصة المواتية للا نقضاض وشن الحروب ، والخطسر المغولي بين مسده وجزره يفرض عليها كثيرا من الارتباك ، وانهالت علسل المثمانيين صيحات مسلمي الهند ، ورأى العثلانيون أن اجابة هذه الرغسة تحقق غرضا مزد وجا ، فالي جانب تحقيق الزعامة على العالم الاسلامي ، فقد بدت في الأفق الفرصة ليجد واحلقاء طبيعيين في هذه الأماكن للاستعانة بهسم في القنماء على النفوذ البرتفالي ، وانقاذ تجارة الشرق الغنية .

ولاشك أن ما بعث به المستغيثون إلى السلطان ورجال حكومته ،كـــان مقياسا على ثرا وغنى هذه البلاد ، ما لفت نظر العثمانيين وزادهم رغبة فـــى القيام بذلك المجهود ، ومن ثم أضحى فتح العثمانيين لليمن أمرا مقررا وخطوة تأسيسية لذلك المحهود كله .

ولم يمضى النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادى الآوكسسان مه مه المثانيون قد طردوا البرتغاليين من البحر الأحمر واستولوا على الموانى الها على شاطئية الافريقي والآسيوى ، وجعلوا من البحر الأحمر بحيرة عثمانية أظلقوهسا في وجسه السفن المسيحيسة ،

واذا كان العثمانيون قد تمكنوا من وقف التوسع البرتغالى وتأسسين البلدان العربية وخاصة في حوض البحر الأحمر من عدوان البرتغاليين ، فانهم عجزوا في النهاية عن قحقيق غايتهم الرئيسية وهي تحطيم السيطرة البرتغاليسة في المحيط الهندى ، واعادة التجارة إلى طرقها السابقة .

ولذلك بدأ ارتخاء قبضة الدولة على اليمن شيئا فشيئا ، ولم يكن هـــذ الارتخاء مفاجئا بل أخذ يظهر تدريجيا حسب تطور الأحداث ، فقد أدى تطـور الأحداث في أوربا إلى ضعف موقف البرتغاليين في الشرق بوجه عام ، فقـــد دخلت البرتغال في حكم اسبانيا لمدة ستينعاما أى من سنة ، ٨ ه ١ م - ١٦٤ م وكانت البرتغال قد أجبرت على أن تشترك بأسطولها مع الأسطول الاسبانـــى الذى عــرف باسم الأرمادا الذى لا يقهر (١) ، في الهجوم على انجلترا ، فقــد تحطم الأرمادا أمام الشواطيء الانجليزية ، وفقدت أسبانيا والبرتغال معـــا سيطرتهما على البحار ، واتضح ضعف البرتغال بجلاء عند ما عجزت في سنـــة

<sup>(</sup>۱) حاطوم - عصر النهضة الا وربية ص ٢٧٠، البحراوى - فتح العثمانيسيين عدن ص ١٢٦

ه ۹ ه ۱ م عن صد هجوم انجلترا على سواحلها ، وذلك عندما هاجم الانجلسير مينا و فارو البرتغالى ، كذلك بدأ تالبرتغال تفقد احتكارها لتجارة الشرق فسس فترة د خولها في حكم أسبانيا .

وبذلك انتهت حدة الصراع البرتغالى العثمانى فى البحر الأحمر ، وبدداً اهتمام الدولة العثمانية باليمن يقل عما كان عليه فى الماضى ، أيام اهتمسام سلاطسين الدولة بمحارسة البرتغاليين ، واغلاق مداخل البحار فى وجوههم ، ثم أمبيح جل اهتمامهم موجهما إلى الكفاح ضد الدول الأوربية فى الميسسدان الأوربي ، بالاضافة إلى الاضطرابات الداخلية فى الدولة ذاتها ، ولذلسك أخذت سيطرتهم على اليمن تضعف تدريجيا .

لكن هذا لم يمنع القوى البحرية الأوربية الكبرى من ارتياد هذه البحار ، اذ بعد أن ضعف البرتغاليون ، أتت هذه القوى في اتجاه البند ، لكنهم لم يعنوا كثيرا بأمر الصراع الصليميي ضد المسلمين ، ولم تفكر كما فكر البرتغاليون في الاعتداء على الأراضي الحجازية المقدسمة ، هذا إلى أن القوى البحرية الاوربية كانت تعنى بالدرجة الأولى بأمر التجارة ، خاصة أن النشاط البحري الهولندى والانجليزي و الفرنسي كان قائما على أساس شركات كبرى تجارية تسمى وراء الربح ، لا وراء التعصب الديني الذي تميز به رجال شبه جزيه من البحريا . (٢)

<sup>(</sup>١) ل.ج . سيني \_ العالم الغربي ص ٢٢٧٠٢٦

<sup>(</sup>٢) نواز ـ الشعوب الاسلامية ص ١٠٩

فقد نجحت عولندا في سنة ه و ه ١ م في إرسال أول حملة بحرية لهــــا حول رأس الرجا الصالح ، وذلك بقيادة أحد مواطنيها ويدعى هوتمان الــذى عمل بعن الوقت على ظهنر السغن البرتغالية ، ورغم أنه كان من المتوقع أن تنجــح باقى قوميات أوربا فيما بعد في منافسة البرتغال في تجارة الشرق ، فقد كانــت سياسة فيليب الثانى الأوربية هى التى دفعت الهولنديين الى التعجيل باتخاذ هذه الخطوة الجريئة التى أنهت إلى الأبد احتكار البرتغال لتجارة الشرق ، فقد كان فقد كان فيليب الثانى قد أغلق أسواق لشبونة في وجه تجار الأراضى الواطئـــة سنة ٤ وه ١ م ، وبدأ هؤلا علمسون طريقهم الخاص إلى المصادر الأصليــــة للتجارة الشرقية ، ونجحوا في الوصول اليها في العام التالى مباشرة .

ونجحت كذلك انجلترا بعد قليل فى الوصول إلى الهند بحرا عن طريسق رأس الرجاء الصالح ، كما نجحوا فى خلال رحلتهم الأولى هناك سنة ١٦٠٣ م فى تأسيس العلاقات التجارية واقامة المحطات والمراكز التجارية فى سومطسسرة وجاوه وغيرهما من جزر الهند الشرقية .

وقد بدأ النفوذ البرتفالى منذ ذلك الحين يأخذ طريقه إلى الانهيار للمنافسة الخطيرة التى واجهها على يد الانجليز والهولنديين ، وكان نجاح الانجليز والهولنديين في هذه المناطق سريعا وحاسما ، فلم ينتصف القـــرن

<sup>(</sup>١) جاد طه \_ السياسة البريطانية ع ٢٦

<sup>(</sup>٢) البحراوي \_ فتحالعثمانيين عدن عن ١٠٤

السابع عشر الميلادى تقريبا الا وكانت البرتفال قد فقدت معظم أجــــزا المبراطوريتها الساحلية الواسعة التي كانت تمتد على السواحل الافريقيــــة والآسيوية من رأس الرجا الصالح إلى الصين واليابان .

ويرجم نجاح هؤلاء القادمين الجدد إلى الشرق في الغالب إلى ترحيب أمراء وأهاليي الشرق بهم ،وذلك نكاية في البرتغاليين أو للاستعانة بهم فيي التخلص منهم ، وقد وجد الانجليز طريقهم إلى المخا سنة ١٦١٨م فكانسست المحاولات الأوربية للترد د على ميناء مخا ، فقد حاول الكابتن الكسندر شاربسى الانجليزي في سنة ١٦٠٩م، وتأرجح موقف العثمانيسين Sharpey في بداية الأمر ازاء تردد هؤلاء الانجليز على الساحل اليمني ، فقد وافقوا تـــارة على اشتفال الانجليز بالتجسارة في المخا ، ومنعوهم تارة أخرى ، وذلك حتى عام ١٦١٨ و حين حصل الانجليز على ما يسمح لهم بحرية التجارة في هذا الميناء دون أن يتعرض لهم أحد بأذى ، واستقبل حاكم المخا العثماني الكسندر شاربي بتسامح كبير سنة ٩ ، ٦ ، م ولكن عند ما جاء السير هنرى مدلتون Henry من قبل شركة الهند الشرقية في العام التالـــــى Middelton استقبله حاكم الميناء حينئذ بفتور شديد ،ثم أرسله إلى صنعاء وبعد أن سجنسه بعض الوقت في مخا ، ثم أطلق سراح مدلتون بعد قليل بعد أن تعهد ألا يتردد مرة أخرى على ميناء مخا أوأى مواني، عربية أخرى .

<sup>(</sup>۱) هارولد . ف. يعقوب ـ طوك شهه جزيرة العرب ص ۱۲ ، دعهد الحميد البطريق ـ منتاريخ اليمن الحديث ص ٣٦

ورغم ذلك ، فقد تقدم الكابتن ساريز Saris إلى مينا عما بعسب ذلك بقليل ، فلم يقابل بمثل هذا العنف الذي قوبل به مدلتون ، ولكنه لمسس أن الروح العامة هناك لا تشجع على استسرار اشتغاله بالتجارة ، (١)

والواقع أن موقف العثمانيين المتأرجح تجاه الأوربيبن يرجع إلى السياسة التى وضعتها الدولة العثمانية في هذه البحار التى تقضى بعدم توغل السفسين الأوربيسة في البحر الأحمر الذى يشرف على الحجاز والحرمين الشريفين، ورغسم ذلك فقد سمح العثمانيون في تردد وحذر بأن تقوم السفن الأوربية التجاريسية بالتردد على ميناء مخا اليمنى، والاشتغال بالتجارة فيه ، لكنهم منعوا هنده السفن من التوغل إلى داخل البحر الأحمر بل جعلوا السفن العربية تنقسل البخائم من موانى عمر من موانى مصر .

وهكذا كان ضعف البرتغاليين وانتها النفوذ البرتغالى هو أهم العوامل التى جعلت الدولة العثمانية تصرف النظر بعض الشى عن التمسك بوجود ها فى اليمن ، وخاصة عند ما اطمأنت إلى انتها التحالف الصليبي الحبشي البرتغالى حيث كان البرتغال بيذلون محاولات مستميتة لتدعيم نفوذ هم فى الحبشة ، وذلك بربط كنيستها الأرثوذكسية بالكنيسة البرتفالية الكاثوليكية ، وكان ذلك مستن

<sup>())</sup> Play Fair/ A History of Arabia.p.1.5. 110

أهم الأسباب التى عجلت بمجى العثمانيين إلى اليمن ، للقضاء على هذا التحالف الصليب الذى يهدد البلاد الاسلامية ، وكان البرتغاليون قد اتخذوا الخطوا العملية لتنفيذ هدفهم الصليبي سنة ٢٥٥ م عندما أرسل ملك البرتغييال إلى النجاشي خطابا يصرح فيه أنه سوف يرسل بطريركا من قبله لرياسة الكنيسة الحبشية ، وليهدى الأهالي إلى الطريق المستقيم ، ويساعد النجاشي في تدبير شئونه ، لكن رد النجاشي كان ردا غامضا عاما ، اذ لم يقطع برأى محمد في هذا الأسرحتي لا يحرم نفسه من مساعدا تالبرتغاليين له ، وذلك بسبسب عاجته إلى المساعدات حتى ذلك الحين .

ولكن المك البرتغالى أرسل مندوبا عن البطريرك لا تخاذ الخطسوة اللازمة ، فوصل هذا المندوب إلى الحبشة سنة ١٥٥م ورأى أن العثمانيين قسد بسطوا نفوذ هم على مصوع (١) واشتد النزاع والصدام العلني بين أباطرة الحبشة وبين المندوب البرتغالى ، واشتد هذا الصدام في عهد ميناس سنة ١٥٥٩م لأن هذا الا مبراطور ا تبع سياسة ديني تعنيفة ، فمنع الأحباش من دخول الكنائسس اللاتينية ،

وانتهت هذه الصادمات والحروب إلى اضعاف النفوذ البرتغالى فسسى الحبشة فلم يعد البرتغاليون الحلفاء الأوفياء لأباطرة الحبشة ، ولم يعسسه

<sup>(</sup>۱) البحراوى \_ فتح العثمانيين عدن ص ۹ ۹ م ، الحييد ، مقال سفارة الامام المتوكل بن القاسم من مجلة كلية الشريعـــة

هؤلا الأباطرة يثقون بهم أو يطلبون ساعد تهم ،بل عملوا بعد ذلك على التخلص منهم وطردهم خارج الحبشة ، لأن الأحباش رفضوا تغيير عقيد تهم ، وتطسور ت الخلافات التى دارت حول هذا الموضوع إلى حرب عنيفة بين الأحباش وبسين البرتغاليين ، أدت في النهاية إلى فتور العلاقات الحبشية البرتغالية ، بسل والى طرد البرتغاليين من الحبشة في نهاية القرن ١٦ م تقريبا .

وبذلك خف الضغط الصليبي سواء من الأحباش أو من البرتفاليبن ، مسا جعل أهمية اليمن تقل بسبب هذا الانهيار في القوى الحبشية والبرتفالية .

أما وقد أصبح اليمن في مأمن ولا خطر عليه ، فأن أمر استمرار الحكسم العثماني فيه أوعد م بقائد قد أصبح رهن مكاسب الدولة العثمانية منه ، وحيست أن اليمن كان قد أبدى مقاومة د موية كلفت الدولة العثمانية الكثير من الجهسد والمال والدما ، فلماذا يستمر هذا التورط، وحيث أن بقا القوات العثمانيسة أصبح متعذرا ومكلفا وبدون هدف واضح فلا ضير من أن يترك اليمن لأهله.

بعد افتقار تجارة الشرق الغنية ،ونضوب معينها ، وبعد أن اكتشف البرتفاليون رأس الرجاء الصالح ، اتجه العثمانيون إلى استفلال ميناء مخسا للتجارة بدلا من ميناء عدن لأن هذا الميناء تحول خلال النزاع البحرى بسسين العثمانيين والبرتفاليين إلى قلعة حربية عند مدخل البحر الأحمر مما ساعسد على اضعاف أهميته التجارية .

وكان اكتشاف زراعة البن في المنطقة الخلفيدة لمينا المخا وتحول محسول المحصول اقتصادى ، قد جعل العثمانين يحولون أنظارهم إلى هذه الزراعة البهامة ذات النفع الاقتصادى ، والتي تجود بها أرض اليين ، حيث تتوفيد فيها البياه الجوفية ، وخصوبة تربتها البركانية ، ونشاط شعبها ، واتقانية وزاعية البين على المدرجات الجبلية ،هذا المحصول الاقتصادى بالاضافة السي قرب مينا المخا من السواحل الأفريقية المواجهة له ، جعلت العثمانييسيين يستفيد ون من ورا تلك التجارة ، ولكن الحروب التي وقعت في اليين في القيرن السابم عشر أثنا عناهضة العثمانيين للإمام القاسم ودعوته ، جعلت هسينه المسترة الاقتصادية تيس بسبب اهمال الأهالي للزراعة ، وسبب الحسروب المسترة ، وخاصة في جبل صبره ، حيث تعرضت هذه الأشجار للقطع والحسرق والآفات الزراعية "ولا سيما حين طلع أهل الحجرية سنة ٢٠.١ه على المستارع فطفقوا البن قطعيا الأشجاره وتحريقا لجذ وعه وعروقه وآثاره "" . (١)

وكان نضوب هذا المورد بالاضافة إلى ضعف النفوذ البرتغالى والتحالف الحبشى قد أدى الى أناليين قد فقد تأهيتها الاقتصادية كذلك ، وقلل سين أهميتها في نظير العثمانيين ، بالاضافة الى الخلل الذى طرأ على الدولسسة حينذ اك وانعكس على اليين ، وما تكبدته الدولة من خسائر كبيرة بسبب كثسرة الحروب المستمرة منذ وصولها إلى أرض اليين ، فقد أصيبت الدولة العثمانيسة

<sup>(</sup>١) الموزعى ـ الاحسان في دخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان عن ٢ ه

فى آخر القرن السلاس عشر بالا ختلال العسكرى والضعف فى كافة مرافقها وكانت الدولية في حالة عجز تام عن القيام بأى عمل حاسم حتى فى اليمن ، فسيران اعداد الجيوش الذاهبة إلى اليمن كان يوكل من أمرها الووالى مصر ، فسيران ضعف الدولية العثمانية بوجه عام كان ينعكس على ولا ياتها ، لذلك لم تستطمص مصر امداد اليمن بالجيوش التى كان يلح فى طلبها ولا ة اليمن ، فقد بدأ هذا الخلل من عهد السلطان سليمان القانونى يظهر فى نظم الدولة العثمانيسة وأوضاعها ، الا أن قوة شخصية السلطان سليمان ، وقوة نظم الدولية وتماسكها حتى ذلك الحين قد أخفى آثار هذه الا ضطرابات الى أمد بعيد ، لكن عند مسا تولى الدولة خلفا و ضعاف بدأ هذا الخلل يظهر فى أسمى معانيه على جميسه أجزا الدولية وخاصة فى الأطراف البعيد ة النائية ، وخاصة اليمن التى تكثر بها الغرق المذهبية.

وقد تعرضت في الفصل الخاس لهذا الخلل الذي دب في أوصاع الدولسة العثمانية وأسبابه وكيفية انعكاسه على أوضاع اليمن ، مما جعل الدولة تغسست أهدافها من فتح اليمن ، التي أخذت تقل أهميتها تدريجيا حتى انعدست تلك الأهمية . أو كادت ، ومن ثم كان اخلاء اليمن ، بالاضافة الى انشفسا ل الدولة المثمانية حينذ الك في شاكلها الأخرى الأكثر الحاحا ، ثم ان بعد اليسن عن مقر السلطنة وصعوبة فرض السيطرة العثمانية بسبب ذلك قد عجل من ارتضاء قبضة الدولة عليها ما جعل هذه السيطرة تنكش تدريجيا .

ويضاف إلى ذلك كله سوء سياسة الولاة وعدم اهتمامهم برعاية شئون

الأهالي ، بالاضافة الى تقسيم اليمن الى ولا يتين ما أضعف قوة العثمانيين الذاتية وذلك لتنازع الواليين حول الأموال والقوات وتعيين الحدود بين ولا يتيهما ، وأدى تذمر اليمنيين من سوء الأحوال في بلادهم إلى الوقوف في وجه العثمانيسين وكان لقوة شخصية الإمام ومهارته السياسية والعسكرية أثر في الاحتفاظ بوحدة الحبهة الزيدية تحت زعامته ، ثم تحت زعامة أولاده من بعده ، حتى تسسم اخلاء اليمن في عهدهم .

وكان من أهم مظاهر ضعف الحكم العثمانى ، وبداية نهايته فى اليسن عقد الصلح لأكتسر من مرة مع الامامة الزيدية ، وكان أول صلح فى عهد للدولية القاسمية فى عهد الامام القاسم سنة ١٠١ه هم جعفر باشا ، الذى أتى اليسن وقد تنازعته الغتن والاضطرابات بسبب سياسة سنان باشا القاسية ، ووجسب جعفر باشا أن من صلحة الدولة عقد صلح مع الامام لتهدئة الأحوال به ، وقسد ألمى الإمام القاسم شروطه فى هذا الصلح على جعفر باشا بما يظهر مدى التسوازن بين القوتين ، وكان هذا الصلح فى الحقيقة تتويجا لانتصارات الإمام القاسسم فى نهاية الكرة الثانية ، حتى ان الجرموزى صاحب سيرته وصفه بأنه كصلسح الحدييية ،

ولعل الجرموزى قال بقولته هذه نتيجة مقارنته بين الصلحين ونتائجهما فقد استعاد المسلمون من صلح الحديبية اعتراف قريش بقوتهم ومركزهم واعترفت الدولية العثمانية بقوة الإمام القاسم ومركزه ، والآلما عقدت معه الصلح ، فان

<sup>(</sup>۱) الموزعى \_ الاحسان ودخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ١٣ ، النهروالي \_ البرق اليماني في الفتح العثماني ص ٩ه ١

عقد الصلح معناه فوالحقيقة الاعتراف بقوة الطرف الثانى ، وخاصة أن إلا مام القاسم هو الذي أطبي المعلى جعفسر باشا شروط الصلح ،

وكما تمكن المسلمون أثناء الهدنة من نشر الاسلام بين القبائل العربيسة ، فقد استطاع الامام أثناء هذا الصلح ، أن ينشسر دعوته بين القبائل ،التي كانست تتردد في الوقوف إلى جانبه ،خوفا من بطش العشانيين ، بالاضافة إلى أن بعض القبائل الواقفة إلى جانبه كانت طامعة في الغنائم وليس لنصرة دعوته ،اذ كانست هناك الكشير من البدع والخرافات المنتشرة بين أهل اليمن ، ولم يستطسم الإمام القضاء عليها ، أو اقامة الحدود ، لانشغاله بالحروب المستمرة وتنقلسه من اقسليم إلى آخر ، فكان هذا الصلح تدعيما لنفوذ ه في البلاد حيست استطاع أن يقيم الحدود الشرعية ، ويقضى على البدع ، ويضع البذرة الأولسسي

(۱) كما كسب المسلمون عطف القبائل العربية بعد أن منعتهم قريش من الحج فقد استطاعت القبائل أثناء الصلح أن تتصل بالامام دون خوف من العثمانيين وناصروا دعوته ، وانضموا اليه بالآلاف لأنهم آمنوا واطمأنوا بهذا الصلح .

<sup>(</sup>١) أمين دويد ار \_ صور من حياة الرسول (صلى اللمعليه وسلم) عن ٦٧ ؟

<sup>(</sup>٢) الشرفي -اللآلئ المضيئة ص ٢١٠

وهكذا كان لهذا الصلح أثر في تطور تاريخ اليمن فيما بعد ، فقد أعقبه عدة مصالحات ، كانت ظروفها تقريبا متشابهة ، معبرة عن مدى ضعف نظام الحكم العثماني وخلخلية نظمه ، ففي صلح سنة ٢٠١٨ هـ الذي عقده إلا مسام القاسم أيظ مع محمد باشا ، بعد أن رفض الأخير أول الأمر هذا الصلح ، لأنسه اغتر بمعلوماته النظرية عن أوضاع اليمن ، وأصر على شن الحرب عليلا مام ، الا أن واقع اليمن خيب آمال محمد باشا ، فعاد إلى الموافقة عليل الصلح معم الامام بعد حروب استمرت ثلاث سنوات متواصلية ،لم يستطلل أن يحرز فيها نصيرا يذكر ، بل على العكس تمكن إلا مام خلالها من أن يوسيم ممتلكاته في المنطقة الشمالية على حساب العثمانيين .

وكذلك صلح سنة . ؟ . (ه الذيعقد بين الامام المؤيد وقانصوة باشـــا الذي أتى لانقاد السيطرة العثمانية بعدما أصابها من تدهور على أيـــد ي أولاد الإمام القاسم الحسن والحسين ، وبعد أن استطاعوا في خلال عامــين من وفاة والدهم مد سيطرتهم إلى أقاليم اليمن المختلفة بما فيها صنعــا وتعــز ، ولمييق في أيدى العثمانيين سوى زبيد ، وقد أتى قانصوة باشـــا لارجاع هيية العثمانيين في اليمن كله ، لكن أعماله با تبالفشل وتقاهس قانصوة باشاعن القيام بأعمل ايجابي ، مما اضطره إلى طلب الصلح من الإمام المؤيــد في شهر المحرم سنة . ؟ . ١ م .

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحسين .. أنباء أبناء الزمن ص ١٦٧

وهنا كانت نهاية العثمانيين في اليمن حيث طلب قانصوة باشا بعسد هذا الصلح بشهر واحد مغادرة اليمن بدون شرط أو قيد ، وتم جسلاً العثمانيين سنة ه ١٠٣٤ = ١٦٣٥ م ٠

هذه المصالحات بالاضافة الى سو السياسة العثمانية فى اليمن جعسيل أمر استمرارهم فيه أمر محال ، فأن اليمن لم تنعم باستقسرار فى عهد واحد مسن الدول التى تتابعت عليها ، ومنيت البلاد بنظام مزد وج عجيب لم يصيب بسم جز آخر من الجزيرة العربية ، فقد وجد فى اليمن نظام الولاية ونظام الا مامة ، وكان للوالى كما رأينا مناطق نفوذه ، وللدولة مناطق نفوذ أخرى ، وكانسست

القوتان في عراك مستمر وكر وفسر ، وقد عرف هذا العصر بعصر ثنائية السلطسة في غرب الجزيرة العربية أى في اليمن والحجاز حيث كان نظام الشرافة أو حكم الأشسراف في الحجاز إلى جانب الوالى العثماني ، وهذه الثنائية في كسسا منهمسا كانت هي العامل الفعال في تشكيل تاريخ اليمن ، وتاريخ الحجساز في العصور الحديثة ، وقد تباينت سياسة العثمانيين في هذين الجزأيسسن بشكل واضح ، فبينما ساير العثمانيون ظروف الحبجاز وأقروها ، حيث كانت علاقتهم باشراف الحجاز علاقة طبية ذات نتائج مفيدة ، وقد غير السلاطسيين العثمانيون الحجاز بالكثير من عطفهم ، وحسن سياستهم ، وكان كل منهسسم العثمانيون الحجاز المريف على امارته ، وارسال الخلع والهدايا إليه ، وسسن الواضح أن قرب الحجاز للدولة العثمانية بالنسبة لليمن ،ثم توفر العاطفسة الدينية ، كان لذلك تأثير بعيد المدى في السياسة التي نعم بها الحجاز .

أما بالنسبة لليمن فقد كان له وضعه الخاص داخل الاطار العثمانى العام نظسرا لطبيعة البشرية والطبيعية ، اذ أننا نجد أن البيئة اليمنية تختلسف في تنوع سكانها فهناك الشافعي والزيسدى والاسماعيلي ، وهناك السهلسسي والجبلي ، وقد رأينا التطاحن الذي حدث بين الزيدية والقوى السياسيسة المتمثلة في الدولة العثمانية ،

وكذلك أدى وجود الجبال والمرتفعات عموما إلى التقليل من فاعليسسة الجيوش العثمانية لتحصن أهل اليمن بها ودرايتهم بمسالكها ، وجعل الفقر

الاقتصادى لهذه المناطق أهل اليمن أكتسر حساسية من غيرهم ، لذلسك نجد أن اليمن كانت أحق بسياسة التهدئة من جانب العثمانيين ، ويزيست الحاجمة إلى ذلك ، أن اليمن كانت تواجه منطقة الخطر البرتفالى ، وأن اليمن نقطمة ارتكاز لمشروعاتهم فيما وراء البحر الأحمر ، غير أن ما حدث هو العكس ، فقد اقترن الفتح العثمانى لهذه المنطقة بسفك الدماء والهدم والتخريسب ، وزاد الحالمة سوا أبعد هذه المنطقة عن عيون الدولمة ، مما شجع السولاة العثمانيين على ارتكاب المظالم دون أن تدرى الدولة بندلك ، كما حسدث في عهد سنان باشا ، حيث كان الأهالى يرفعون مظالمهم الى السلطان ، ولا يجيبهم عليها لعدم وصولها إليم بسبب تواطؤ سنان باشا مع أحسد الوزراء في الأستانة ، وعندما مات هذا الوزير وجدت شكاوى أهل اليمن مخبأة عنده ، لذلك كان استقرار الحكم العثمانى في اليمن أمرا صعبا ومكلفا .

ونتيجة لذلك كله تغيرت نظرة اليمنيين إلى العثمانيين رغم سمسو الهدف الذي أتت الدولة العثمانية من أجله الى اليمن، وهو حماية الأراضى المقد سنة من الخطر البرتفالي الصليسبي ، لكن سوء السياسة العثمانية فلي اليمن ، وسوء تصرفات بعض الولاة والعمال والجنود العثمانيين كانت تثير ضيق اليمنيين وتذ مرهم منهم ، فقد أتى هؤلاء ببعض التصرفات التي كما تسيء إلى سمعتهم الأخلا قية والدينية رغم ما كانوا يشيعونه من أنهم حمساة الاسلام، وكانت هذه التصرفات الما أعمال سلب ونهب فردية ،أو ابتزاز لأسوال الأهالي لتفطية تكاليف الحياة التي كانت لا تتفق مع مرتبات العثمانيسيين المنخفضة حينذاك ، والتي كانت لا تتناسب مع ميلهم إلى الترف والبذخ ،

بالا ضافة إلى الأخطاء الأخلاقية ، التى تقع دائما من جانب جنود جيس أجنسبى عن البلاد ، مثل اقبالهم على الزنا وشرب الخمر والولع باللهو والطرب ، وفسير ذلك ما كان يشير أهالى البلاد ، وكل هذه التصرفات جعلت الإمامة القاسمية تنظر إلى العثمانيين بأنهم رجال خارجين على صول الاسلام ، ويتضح ذلسك من النعوت التى شاعت فى هذه الغترة ، فكانوا كثيرا ما يطلقون عليهم الظالمين ، ويطلقون على أنفسهم جنود الحق أوالمجاهدين .

وتظهر هذه النظرة بجلا أبرزه الكتاب والمؤرخون اليمنيون المعاصرة عية عية الله على اختلاف موا قفهم ، فقد أبرزوا الكثير من أخطا العثمانيين الاجتما التي كانت تؤذى مشاعر اليمنيين ، ومن صور هذه التصرفات ما ذكره أحسب المعاصرين قائلا : " وأما النسوان ففي كل مدانهم لهن حوانيت معروف أهولة للفساد ، متخذة لهذا المعنى ، وكل فاسدة تزين نفسها وبابهسا وتعرض لمن مرعليها ، وعليهن وال ، وعلى كل واحد اقبال يومية وشهرية " (٢)

وقد استطرد الجرموزى فى وصف العادات السيئة فقال "" وأما الخسور فظاهرة تدار عليهم فى الأسواق كما يدار بالماء ، . . أما للهو والطرب فهو عادتهم المعروفة وأخلاقهم المألوفية ، وأما المعاطة فى الربا فظاهرة غالبسية

<sup>(</sup>١) الشرفسي، اللآلئ المضيئة ص ٢٣١

<sup>(</sup>٢) الجرموزى \_ النبذة المشيرة عى ٨٨

عليهم ولا يذكر فيه تحريم ولا تحليل ، وانما يسمونه فايسد ه ، والغد ربمن آمنوه يسمونه د ولا با "" (۱)

وكذلك ما كانوا يفعلونه من قتل والتمثيل بالقتلى وسلخ جلد الشخص وهو حى ، ثم يأخذ ونه فيطؤونه تبنا ويلبسونه قميصا وعمامة وينصبونه ، أو يدار به ، وكذلك كما فعلوا بالسيد عامر عم الإمام القاسم ،

كل هذه التصرفات التي كان يقوم بها بعني الجنود والعمال في اليمن ، كجعلت نظرة اليمنيين تتغير تجاههم بنظرة سيئة لا تتفق وسمو الهدف الذي جاءوا من أجله ، فشحنت النفوس كرها لهم وبغضا ، وأتى حسين كان الجهاد ضد العثمانيين أقدس واجبات الزيديين وأقرب إلى الجنسسة في رأى الزيدية ، وذلك أيضا كان من أهم الأسباب التي جعلت اليمنيين يلتفون حول الإمام القاسم ويناصرون دعوته .

رغم خضوع اليمن للسيطسرة العثمانية، فان هذه الصراعات المستسرة جعلت من الصعب أن نوضح بالتفصيل حقيقة الوضع الادارى لليمن فسسى هذه الفترة ، لانصراف أغلب المراجع المعاصرة عن توضيح هذا الموضوع ،

(١) الجرموزي \_ النبذة المسيرة ع ٨٩

غير أن الرسالية التركية التى اعتمد عليها ساطع الحصرى قد قدمت لنسا بعسنى المعلومات الموجزة عن طبيعية الوضع الادارى فى اليمن فى أوائسيل القيرن السابع عشر (١) ، اذ أنها أوضحت أن اليمن لم يقسم إلى اقطاعيات عسكرية مثل أغلب الولايات التابعية للدولة العثمانية فى ذلك الوقيت ، بل كانت عبارة عن ايالية أو ولايسة ، تضم تسعة ألوية أو سناجق ، هيى عندا ، مخا ، زبييد ، تعز ، صهيلية ، كوكبان ، الطويلية ، مأرب، عيدن .

وأوضحت هذه الرسالية من ناحية أخرى أن ضرائب الولاية اليمنيية وتكاليفها المختلفة كانت تجبى باسم خزينة الدولية ماشرة ،أو عن طريسق الالتزام ، وكان يخصص لأمرائها ورؤسائها رواتب مقننية ، تدفع لهم مسين الخزانية ، وتعرف باسم السليانة .

<sup>(</sup>۱) الرسالة التركية ، عنوانها قوانين "آلعثمان در مضامين دفتر ديسوان" يعنى "قوانينآل عثمان في ما يتضمنه دفتر الديوان ، ألف هذه الرسالة عين على أفنسد ى سنة ١٦٠٨هـ = ١٦٠٩ م الذي كان أمينا للدفتر الخاقاني .

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى \_ البلاد العربية والدولة العثمانية ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) السليانة \_ المقرر السنوى .

واتضح لنا من خلال البحث أن الجهاز الإدارى الحاكم فى اليسن هو فى نفس الوقست الحيش المكلف بالمحافظة على السيطرة العثمانيسة ، وكان والى اليمنهو القائد الأعلى للجيوش العثمانية به ، كما أن السناجق والكشاف وغيرهم من حكام المدن أو القسرى اليمنية هم قادة الفسسرق العسكريسة هناك ، وكان النظام الإدارى فى اليمن يقوم على شكل هرسى ، يقسف الوالى عند قمته ، ثم يأتى بعده الكتخدا والدفتردار ، (٢) ثم مجموعة حكام الأقالسيم والمدن الهامة أى السناجق والكشاف ، ثم يأتسسى بعدهم أمرا الآلايات والصواهيسة ، وهم قادة الغرق العسكريسية الصغيرة ، وحكام المدن أو الأقالسيم الأقل أهمية ، وقادة الحاميسات الحصون ، ورؤسا اللقوات المتناشرة فى أنحا اليمن ، والتى كانسست مهامهسا حفظ الأمن .

كما استعان العثمانيون بأهالى البلاد فى مختلف الوظائف والرتب فى الادارة والجيش ، بصرف النظرعن الاختلا فات المذهبية ، فتولسي اليمنيون حكم بعض الأقالييم ، وقادوا الفرق العسكرية ، وتولوا الوظائف الادارية والمالية المختلفة ، بل وتولى بعضهم الوظائف الكتابية في

<sup>(</sup>١) السناجق \_ رؤساء الألوية .

<sup>(</sup>٢) الكتخدا ـ الوزير ، والدفتردار ـ رئيس موظفى الوارداتوالخزنة من الولاية .

<sup>(</sup>٣) الصوباشية \_ من يقوم بأعمال الشرطة ،

الديوان العثماني ، وذلك كما حدث مع أمراء آل شرف الدين ،الذيسن منحهم العثمانيون الألقساب المختلفة وعينوهم حكاما للمناطق الشماليسة أو قسادة للفرق العسكرية ، وذلك لخلق طبقة يمنية قوية تلتف حولهسم لزيادة سيطرتهم على البسلاد ، وكان ضعف الولاة أو فسادهم يؤدى السي انتشسار الظلم أو الفوضى في البسلاد لضعف الاشراف العملي على حكسام الأقالسيم ، وعلى تصرفات الجنود والضباط العثمانيين .،

وقد رأينا خلال فصول الرسالة أن فساد بعض الأمراء كسان يؤدى الى انتشار الفوضى فى الأقاليم ، وأن الولاة الأقوياء مثل جعفسر باشا ومحمد باشا كانوا يقفون ضد تفشى الظلم والفساد واستئصال أسباب شكوى الأهالى .،

وقد تحرى السلاطين ورجالات الدولمة العثمانية الدقة في اختيسار ولاة اليمن ، خاصة قبل أن ينتشر الفساد بين نظم الدولمة وأجهزتها ، اذ كان يتم اختيار هؤلا الولاة من بين ماليك السلطان الخاصة ، فيكون السلطان مطمئنا الى سياستهم وتصرفاتهم ، أو ممن تولوا نيابة غسرة أو مصر مثل محمد باشا ، وذلك ليكونوا على دراية بأحوال اليمن ، وعلنى علم بأخباره ، غير أن تفشى الفساد في أجهزة الدولة أتاح الفرصية أمام بعنى الولاة الضعفا أو الغاسديمن لتولى أمور اليمن ، فقد اعتمسد بعض الولاة في اليمن للوصول إلى مناصبهم على الهدايا والرشوة لرجسال

استانبول ، أوعلى قرابته إلى بعض الولاة ، كما رأينا من أمير صعصدة العثماني الذي اعتمد على قرابته من أحد رجالات الدولمة في استانبول فعمل على عزل والى اليمن جعفر باشا رغم صلاحيته ، وذلك بعد أن عزله جعفر باشا عن امارته ، وحارب ها لتمرده ولميوله الاستقلالية .

ومن ناحية ثانية كان العثمانيون يشتهرون بدقة التسجيل وباهتمامهم بالسجلات والدفات الحكومية ، وذلك منذ قيام دولتهم ، واتضح هند المسورة كبيرة في اليمن ، وكان الولاة والعمال يهتمون بتسجيل التقسيمات الادارية المختلفة ، كذلك عنوا بتسجيل أسماء مولى الخزينة العامة مسن ملاك وفلاحين أو تجار أو غيرهم ، كما حرصوا على تسجيل اتفاقيات الصلح التي يتم ابرامها بينهم وبين أمراء اليمن ،حيث كان يتم التسجيل الصلح في اجتماع كبير يحضره العلماء والأعيان وكبار الضباط وغيرهم ، تسم

ها هر) واعتنى سنان باشا سنة ١٠١٥ه برسم دفتر في أوقاف صنعاء ومساجد، وكان على كل وال يجرى عزله أن يعد دفاتره للوالى الجديد حتى يحاسبـــه

<sup>(</sup>١) على همت من أبو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية (ترجمسه من التركية محمد احسان) ص ٩٦٠

<sup>(</sup>٢) الموزعي ـ الاحسان ود خول اليمن تحت ظل عد الم آل عثمان ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) يعيى بن الحسين - أنباء أبناء الزمن ص ٥٥٠

على المصروفات والواردات ، ويقدم له ما لديه من أموال وسلاح قبيل رحيله ، حتى لا يظهر رحيله ، حتى لا يظهر للوالى الحديد ما ارتكه من ظلم وغش ، كما فعل سنان باشا بالأميرحسين دفترداره قبل رحيله . (۱)

ومن ضمن التنظيمات الادارية التي اتبعها العثمانيون تجاه القبائسل التويدة التي تحتفظ دائما بتنظيماتها القبلية والتي تقطن المناطسة الجبليسة الوعرة ، أو المناطق البعيدة عن الزراعة المأهولة بالسكان ، والستى تكون أميل إلى الخروج على السلطة المركزية ، لأنها تدير أعورها بنفسه وفسق تقاليدها الخاصة ، وكانت مصدر قلق كبير على العثمانيين ، وكتسيرا ما كانوا يقومون بالفارات للحصول على حاجاتهم الضرورية نظرا لفقسسر أقاليمهم ، وقد خشى العثمانيون هذه القبائل لشدة بأسها ، ولانهسا ، ولانهسا ما توية ، تؤثر في الحركات المناهضة للعثمانيين ، لذلسك اتبعست معها الدولة الأساليب السياسية أحيانا لتقريبها إليهم ، كما قدم بعض الولاة لهم الهدايا والأموال لجذبهم إليهم ، أو منحهم ألقابسا ،

(١) عيسى بن لطف الله - روح الروح ج ٢ ص ٨٦

وقد استخدم العثمانيون نظام الرهائن من القبائل والأقاليم لتحقيدة الأمن والهدو في البحلاد ، ورغم أن سياسة جمع الرهائن كانت ظاهرة تقليدية في البلاد الا أنها كانت سببحا في كره اليمنييين للعثمانييين ، لأنهيم أسا وا استعمالها ، فأكثروا من عدد الرهائسين التي كانوا يجمعونها، كما أسا وا في معالمة هؤلا والرهائن رغم أنهم دائما كانوا من بسيسين ذوى المكان والرفعية وسط قبائلهم ، وذلك كما فعل سنان باشا الكفيا أثنيا وروب إلا مام في قبائل وادعة ، اذ أخذ من بينهم الرهائن من الرجال والنسيا ، وأخذ المحاربيين منهم ، وأرسلهم إلى المناطق الجنوبية مسن البين للانضمام إلى صفوف العثمانيين في حروبهم ضد قبائل يافع وغيرها .

أما النظم الحربية التى اتبعها العثانيون فى الين ، فقد نتسبج من اعتماد العثانيين على القوة العسكرية فى فرض سيطرتهم فى اليسسن أن التزموا باتباع سياسة معينة ، وهى ضرورة ارسال النجدات والاسدادات إلى ولا تهم لتدعيم هذه السيطرة ، وذلك رغم عجسز الدولة أحيانا عن تجهسيز الامدادات القويمة ، ورغم عزوف الجنود والولاة عن الذهاب إلى اليمن لكثرة الحروب به ولصعومة الاقامة فيه .

وحين انشغلت الدولة العثمانية في الميادين الأكثر أهمية كانت توكل

(١) الجرموزى \_ النهذة الشيرة ص ١٣٦

أمر ارسال النجدات إلى اليمن لوالى مصر المثمانى ، ولكن عند مسادب الخلل فى نظم الدولة انعكس على جميع ولا ياتها بما فيها مصر ، مما كسان سببا فى تجميع الجيوش التى يطلبها ولاة اليمن من الفلاحيين وعامة النساس ، ويدل على ذلك قول محمد باشا عند ما استشار أصحابه فى صلح سنة ١٠٢٨ هـ قولم "" والعسكر المؤجود ليس فيهم من عسكر الأروام ( العثمانيين ) السذ ى عرف بالاقسدام ومارسوا الحروب غير شرذ مة يسيرة ""

وكان تعداد جيوش العثانيين في الين في المتوسط حوالي عشريسن ألف جندى منهم خمسة عشر ألف جنديا من العثمانيين ، والباقي من المسرب من أهالي البلاد الذين كانوا يدخلون في خدمة العثمانيين ، حيث كسان هؤلا ، يبقون فسي أقاليمهم للمحافظة على الهدو أو يحاربون بجانب العثمانيين فيهسا ، وكان العثمانيون يحرصون على استخدام هؤلا وللاستفادة مسسن خبراتهم بأحوال بلادهم ، أو لخدمة أفراد الجيش أثنا وهم طائفسة ويسمى الذي يقوم بالخدمة في الجيوش باسم (الشفاليت) وهم طائفسة من العرب طفقين من كل قبيلة يأكلون العلوفة ،أى المرتبات العينيسسة السلطانية ، ويخدمون العسكر سفرا وحضرا ويسمى الواحد منهم شغلوت . (٢)

<sup>(</sup>١) يحيى الحسين أنباء أبناء الزمن ص ١٤٦

<sup>(</sup>٢) النهروالي البرق اليماني في الفتح العثماني ص ٨٧

وقد اهتم الولاة بانشاء الحصون ، وبتعمير القلاع وشحنها بالسلاح والمتاد .

وقد سبقت الاشارة إلى أن القادة العسكريين هم أنفسهم القسسادة الاداريين ، أما الأدوات الحربية التى استخدمها العثمانيون فى اليسن ، فكانت أحدث الأسلحة المعروضة فى ذلك الوقت ، ومنها المدفعية الثقيلة ، والأسسلحة الخفيفة مثل البنادق ، والمسدسات وغيرها ، وقد استخسسه والأسسلحة الخفيفة مثل البنادق ، والمسدسات وغيرها ، وقد استخسارة المثمانيون سلاحا يسمى كلخا (۱) وهو يوضع على سنة قوس لرمى الحجسارة الدقيقة ، وله رأسان مربعة الشكل يرمون خلالها هذه الحجارة فتشسسق رأس عدوهم ، واستخدموا الضربسزنات ، وهى نوع من المدافع يحشى بالبارود، وتشعل فيها النار فترمى قذيفتها ، والريارات ، وهى آلة ضخمة تستخدم فسمى رمى النفط ، واستخدموا الرصاعى والمكاحل ، وهى ما يشبه القنابل فسسمى العصسو الحديث "".

أما النظم المالية ، فقد اتبع المسئولون العثمانيون في اليمن سستى الوسائل الملتوية للحصول على المال ، ولكن بعض الولاة مثل حسن باشا ، الوزيسر ، قد ألقوا بعض العادات السيئة التي كانت تهدف إلى الحصول على

<sup>(</sup>١) الجرموزى - النبذة المسيرة ص ١١)

<sup>(</sup>٢) الموزعى \_ الاحسان ود خول اليمن تحت ظل عد اله آل عثمان ص ٢ ٤

الأموال بشتى الطسرق ، ومنها عرف باسم الرساسة ، وهى الاتاوة التى كسان يفرضها حراس السجون على المساجين والرهائن ، وكان حسن باشا قد اكتشف هذه العادة عن طريق الصدفة عند سماعه لصراخ أحد المساجين أثنساً تعذييسه ، لا جباره على دفع هذه الاتاوة ،

ومن ناحية أخرى اتبع العثمانيون نظام الالتزام أو الضمان كما عسرف في اليمسن ، لجمع الأموال المقسررة على الأراضى ، وهو عبارة عن خراج ، وكسان هذا النظسام موضع سخط الأهالى وتذمرهم في كثير من الأحيان ، لما كسان بسه من ثغرات تسمح للقائمين بتنفيذ ، باستغلال الأهالى في جمع شسروا ت خاصة بهم ، لأن العثمانيين لم يقسموا أرض اليمن إلى اقطاعيات عسكرية بسل تركست الأراضى لأصحابها ، على أن يدفعوا الخراج المقررة عليها لخزانسة الدولية .

والخراج قسمان: خراج مقاسمة وخراج وظيفه ، فخراج المقاسمة هو الضريبة التى تستوفى من الخارج من الأرض بواقع العشر إلى النصف حسب طاقة الأرض ، وخراج الوظيفة هو الضريبة المقررة على الأرض نفسهسسا ، والمستوفاة سنويا ، وقيمة هذا النوع هى العشر حسب الشريعة الاسلامية ، بالنسبة لضرائب الأرض .

<sup>(</sup>١) على همت - ابو الفتح السلطان محمد الثاني وحياته العدلية ص ١٢٤

وقد لجاً العثمانيون إلى نظام الالتزام منذ عهد السلطان محمد الثانسى سنة ١٥١١ - ١٤٨١م، وذلك لضمان تحصيل الضرائب كاملة، وكان حكسام الأقاليم هم الذين يلتزمون أحيانا بجمع الخراج، فكان هؤلاء يبيعيون بالتالى لغيرهم وهكذا، وكان جميع هؤلاء يحرصون على جمع الثروات الكبيرة من وراء بيع التزاماتهم، أو من وراء القيام بسه، مما كان يزيد في النهايسية من الأعباء على عاتق الفلاح ويزيد من متاعبه ه

ولهذا فقد كان من المحاسن التي أتى بها حسن باشا ثم جعفر باشكاه هي بعنى الأعمال الاصلاحية في هذا الشأن لأنه استجاب لشكوى أهالكي وادى زبيد ، والفي الضرائب التي تجبى على النخيل غير المثر أو على النخيك الذي تم قطعه لاستعماله في أغراض البناء أو غير ذلك ، وكذلك تجميد الضرائب على النخيل والبقر ، فكان الجباة يحصلون الأموال المقررة في سجلات الدولة من أصحاب النخيل أو من ذريتهم كما هي بغض النظر عما اذا كان هللت النخيل مازال قائما أو لا ، وكذلك الحال بالنسبة للماشية " فأذ هب عنهسم جعفر باشا رحمه الله ، هذه المظلمة المطلوبة على المفقود ، ولم يبق عليهم الطلب الا فيما هو موجود "". (١)

أما العطسة في اليمن ، فقد اهتزت في بعض الفترات تبعا للأحسسوال

<sup>(</sup>١) الموزعي ـ الاحسان ودخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ١٤

السياسية وتطور الأحداث، وذلك لأن العطمة في أي بلد من البلاد هــــي المؤشر الصادق للأوضاع الاقتصادية في هذا البلد ، اذ أن ارتفاع وثبيات قيمة العطمة يدلان على ازدهار اقتصاد البلاد واستقراره ، وعلى عكس ذليك فان انخفاض قيمة العطمة واهتزازها باستمراريدلان على مدى انهيار الأوضاع الاقتصادية ، أوعدم ثباتها ، وقد تلاعب بعض الولاة العثمانيين في قيمنة العملة ، اذ كان هؤلاء يعمدون إلى انقاص قيمة الذهب والغضة عند سيك العملات المختلفة ، ثم الاستيلاء على هذه الفروق ، وذلك طمعا في تكويسن الثروات الخاصة ، وكان التلاعب في قيمة العملة وغشها يؤدى إلى الانتصادية، وذلك كما حدث في عهد سنيان الاضرار بأحوال الأهالي الاقتصادية، وذلك كما حدث في عهد سنيان المشائير السنانية . (١)

ولكن تغير السكة من حين لآخــركان يؤدى إلى الاضرار بالناس، فقــد ذكر يحيى بن الحسين عن سنان باشا الكخيا قائلا: " ومما جرى من سنان فى اليسن تغير السكة لا ينبغـــى فى اليسن تغير السكة حتى أضـر بالناس ضررا عظيما ، فان السكة لا ينبغــــى تغيرها عن حالـة واحدة ، وكذلك الزيادات فى المكاييل والموازين يحصــل بسببه الخلل "" . (٢)

<sup>(</sup>١) الموزعى \_ الاحسان ودخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ٧ ٤

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحسين - أنباء أبناء الزمن ص ٩ ٤

وكان رد الفعل الطبيعى عند الأهالى الإعراض عن تعاملهم بها ، وذلك كما فعلوا مع السكة التى غربها محمد باشا أثناء ولا يتم لليعن ، وأصر الأهالسى على التعامل بالسكة القديمة " حتى أن أهل البوادى كانوا يشترطون فسى قيم سلعهم سكة قديمة " (١) أما العطبة التى كانت مستعملة فى هذه الفترة فهى العطبة القديمة المعروفية قبل الحكم العثماني مثل الدرهم ، البقسسة ، مرف ، حرف أحمر ، القفلة ، الكبير ، القرش الغضة أبو شط ، وكان يضبا ف إلى أسماء هذه العملات لفظ عثماني أحيانا تعبيرا على أنها ضربت فى العصر العثمانيي ، وهناك بعنى النقود التى غربها الولاة العثمانيون أنفسهم ، فلال حكمهسم وسميت بأسمائهم مثل المناقير السنانية وهي من النحاس كبيرة الحجسم ، وكان كل منقار منها يساوى أربع قفال ، والبقشة الغضسسة أربعية مناقير سنانية .

أما بالنسبة للنظم العمرانية ، فاننا عرفنا خلال فصول الرسالسية ت ت بأ نه طبقا لنظرية الحكم في العصر العثماني ، أن الاصلاحات أو الخدما العامة في اليمن لم يعطها الولاة الأهمية الأولى ، بل كان هؤلاء يقومون

(١) الموزعي ـ الاحسان ودخل اليمن تحت ظل عد اله آل عثمان ع ١٠٨

بها أحيانا للتقرب إلى الأهالى ، ولتسهيل مهمة حكمهم ، أو لزيادة مسوارد الأهالى لزيادة موارد خزانة الدولة، أو من أجل رغبة بعض الحكام فسس تخليد ذكراهم باقامة المنشآت الكبيرة كالمساجد والمدارس أو القسسلاع والحصون، أو بمد طرق وتعبيدها إلى لا لمكن البعيدة أو الوعرة، وذلسك لأن مهمة هذه الحكومة هى تحقيق الأمن والعدل في داخل البلاد من احية والمحافظة على الحدود أو توسيع رقعتها من ناحيسة ثانية،

وطبقا لهذه النظيرية نجد أن المؤخين المنحازين للعثانيين يهللون عند ذكير الأعمال الخيرية لأحد الولاة ، أوعند ذكر اهتمام هذا الوالييين أو ذاك برفع احدى المظالم الادارية أو المالية ، وكانت حصيلة أعسيال العثمانيين الانشاعية في اليمن كشيرة في الواقع ، تزخر المخطوطات اليمنية التي رجعيت إليها بذكر هذه المنشآت المعرانية ، وخاصة الولاة الأقوياء الذييين ساد الهدو في ولايتهم مثل حسين باشا ، فمن مآثره بناء قبية البكرية في صنعاء ، وعرفيت بهذا الاسم نسبة إلى بكيير أغا متولى بنائها ، وكانت متكرة ولم يسبق إلى مثلها أحد ، وفي سنة ٢٩ ، ١ هد أكمل محسد باشيا عمارة مسجد طلحه ومنارته المشهورة ووسعه فصار جامعا فيه منسير وفرشمه بأجمل الغرش (١) واهتم سنان باشا سنة ١٠١ هو بتعمير المساجيد وبناء الأضرحة والتكايا والمدارس والربيط . (١)

<sup>(</sup>١) عيسى بن لطف الله -روح الروح ج ٢ ص ١٠١

<sup>(</sup>٢) الموزعي \_ الاحسان ودخل اليمن تحت ظل عد الة آل عشان ص ٦ ٤

وكان يرتبط بالاهتمام ببنا المساجد أو تجديد القائم منها ، القيام ببعض الأعمال الخيرية ، ذات الصغة الدينية ، مثل قيام الولاة بزيسارة الأضرحة والاشستراك في الاحتفالات الدينية أو الاهتمام بالمحمل اليمني ، ومن ذلك اهتمام محمد باشا بتجهيز المحمل ، غير أن أعمال الولاة الانشائية لم تقف عند حد تعمسير المساجد أو الأعمال الخيرية بل اهتموا أيضا باصلاح الطسرق والمدرجات وبنا الجسور للمارة على مياه تعرببعض طرقها ، فقسسد أصلح سنان باشا مدرج نقيل شهارة من وادى رجم إلى الباب الغربسي من شهسارة ، ورصه بالحجارة المحكمة .

ولم يقتصر القيام بالأعمال الخيرية والانشائية على الولاة فقط ، بـــل كان عمال المدن والأقاليم يقومون بدورهم بتنفيذ مثل هذه الأعمال في داخل مناطقتهم ، وذلك مثل ما فعل محمد بن سنان سنة ٢٢ ، (ه في ولا يـــــة جعفر باشا ، من بنا الساقية في مدينة تعز ، وهي ذات مياه عذبة وجعلها سبيل لاسقا الناس ، وجعل بها حوضا يجتمع فيه الما لشراب البها السيل والمواشي ،

كما اهتم الولاة العثمانيون بانشاء السماسير لفائدتها الماليةوالا جتماعية، فقد عمر سنان باشيا السمسرة المشهورة بمدينة تعز حيث " جعلها سبيسيلا

<sup>(</sup>١) الموزعى ـ الاحسان ودخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ٦ ٤

<sup>(</sup>٢) الموزعى ـ الاحسان ودخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٨٤

للمسافرين ، ومأوى للنازلين ، وجعل فيها كناسا ، وسقا ، وسراجا دائسا ، وجعل من خارجها الدكاكين ووقفها على مصالحها ، وجعل أجرة خدامهسسل من كرأ الدكاكيين \*\*\* (١)

ونحن نلاحظ أن مدينة تعزكان بها اهتمام عظيم عند العثمانيسين لأهميتها بالنسبة للمناطق الجنوبية ،حيث أقاموا بها الكثير من المبانى والقصور الضخصة واهتموا بتعمير المدارس والمساجد الموجودة بها ،وعملوا على تسويسة طرقها على شكل مدرجات وأد خلوا المياه بعد حفر القنوات الموصلة إليهسا من جهل صبر القريب منها ، وغير ذلك من الأعمال التي أدت إلى ازدهارهسا نظسرا لأهميتها الاقتصادية في زراعة السبن .

هذه لمحة من أبرز النظم العمرانية والادارية والمالية ، التي سلكهــــا العثمانيون في اليمن ، ورغم مرونة نظم الحكم العثماني وخاصة في فترة نمــــو الدولية ، وقدرة الدولة على أن تستوعب النظم التي وجد تها في البلاد المفتوحة ، الا أنه كانت في هذه النظسم بعض الثغرات التي حاول منها بعــــف الــولاة العثمانيين في خلال فترة ضعف الدولية ،أن يجدوا منها طريقا للظلــــم والفساد في اليمن ، وذلك نجد أن بعض الولاة العثمانيين قد مهدوا الطريق من حيث لا يدرون لقيام دولة الإمامة في اليمن ، اذ صاحب ضعف الدولــــة

<sup>(</sup>١) الموزعي - الاحسان ودخول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ٦ ٤

العثمانية وعجزها عن البقاء في اليمن ، نمو قوة يمنية جديدة هي إلا مامسة الزيدية التي استطاعت أن تغرض وجود ها في اليمن خلال المعسارك الطويلسة التي خاضتها ضد العثمانييين ، حتى استطاعت أن تحل محل العثمانييين عند خروجهم من اليمن .

وأخيرا فانه يمكن القول بأنه كما كان لدى العثانيين ما شفلهم عن اليمسن أو ما أضعفهم عن البقاء به ،أو الرجوع إليه في ذلك الوقت ، فقد كان لسدى اليمنيين ما دفعهم إلى محاربة العثمانيين حتى اضطروهم إلى الخروج مسن بلادهم ، وبذلك جاءت إمامة الإمام القاسم كدور جد خطير في تاريخ اليمن ، وفي تاريخ شبه الجزيرة العربية ،بل وفي تاريخ الدولة العثمانية.

الملاحئق

## الملحق الأول

```
السلاطين العثانيون الذين عاصروا *
عهد إلا ما مالقاسم بن محسب

١٠٠١ - ١٠٠٩ هـ
١٠٠١ - ١٠٠١ هـ

١- السلطان محمد الثالسث ( ١٠٠٠ - ١٠٠١ هـ ١٠٠١ مـ ١٠٠١ مـ
```

<sup>\*</sup> اعتمدنا في كتابه الملحق الأول على مخطوطة : محمد بن محمد أبى السمسرور مدانية في الدولة العثمانية ص مγ، ۹ م، ۲ م و γ۲

## المحق الثاني

# الولاة العثمانيون فياليمن في عصدر \*

| ۳۱۰۱۵  | - | 9 & &   | . حسن باشــــا   | _ \ |
|--------|---|---------|------------------|-----|
| 3.26   |   | 104.    | , 0              | •   |
| ۲۱۰۱ه  |   | 1 - 1 " | . سنان باشـــــا | - 7 |
| ۲۰۲۱م  | - | 3.71    |                  |     |
| ه۱۰۲٥  | - | 1.17    | . جعفر باشــــا  | - ٣ |
| דודוק  | - | 17•Y    |                  |     |
| ۱۳۱ هـ | - | 1.70    | . محمد باشـــــا | _   |
| 17519  | - | דודו    |                  | - ( |

<sup>\*</sup> محمد بن محمد أبى السرور \_ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية ( مخطوط)



(1)
12 d | Lilling 1900 octamble |
11 p d - p 7 - 1 d
1000 ( 9 - • 77 1 q

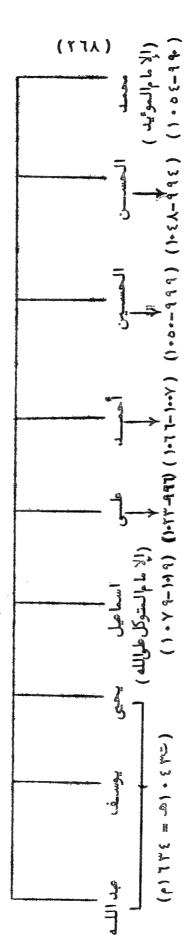

اعتمد نافي كتابة البلمق الثالث على مخط وطاة/الجرموزي/ النبذة المشيرة
 م كتاب /الواسمي / فرجة الهموموالحزن في حواد ث وتاريخ اليمن
 م كتاب / المعيمي / نعمة الريحانة حـ٣

ملحق خاص بالمراجع

رأيت أن أقدم تحليلا موجزا لمصادر ومراجع هذه الرسالية ، لأنسيه يصعب في الحقيقة الحديث عن مصادر هذا البحث حديثا مختصرا ، كما أنه من الصعب الأسهاب في تحقيق جميع المراجع ، فالمخطوطيات التي اعتمدت عليها في رساليت كانت تمثل العمود الفقيري لها ، اذ لولا هيا ما أمكن كتابية هذه الرسالية ، أو التفكيير في كتابتها ، لأن هذا البحيث جديد في الكتابات الحديثية .

وهذا البحث أثراه مجموعة من المخطوطات النادرة ،عكفت على دراستها وتحليلها ، منها مخطوطة اللالئ المضيئة للشرفى ، وكذلك النبذة المشيرة للجرموزى .

وتقوم أهمية هذه المخطوطات على أساس أن كتابها قد عاصروا تلسك الأحداث التى تناولها البحث ، أو أنهم عاشوا فى فترات تلى تلسك الأحداث مباشرة ، ولذلك نخرت تلك المخطوطات بالتفصيلات المطولة التى ساعد تنى على كتابة هذه الرسالة ، وعلسى فهم أبعادها والظروف التى أحاطت بها .

لكن قبل الحديث عن كل مخطوطة على حدة ، لابد أن نعسر ف أن هنساك سمات عامة شطبت مجموعة المخطوطات التي استخدمتها ، وهسى أن هذه المخطوطات اتصفت بوجه عام بضعف الأسلوب والركاكة ، والميل إلسى

السجع في أغلبها ، كذلك امتلأت بالكثير من الألفاظ العامية ، وذلب الانحطاط اللغة في ذلك العصر .

ومن ناحية أخرى؛ تشابهت هذه المخطوطات في ردائة الخسط الذي كتبت به حتى اضطسررت إلى استخدام آلات التكبير وجهاز للقسراة Reader وصسبرت على قرائة هذه المخطوطات لكى أستفيد منهسسا وأفيد ، كما أن ناسخى هذه المخطوطات يغفلون وضع الكثير من النقسط على الحروف ، مع عدم استخدام الهمزات ، مما كان يجعلني أفسر الكلمسة عدة تفسيرات حتى أصل إلى المعنى المطلوب ، فكان ذلك يأخذ مسسن الجهد والوقت الكشير .

وقد التزمت هذه المخطوطات بطريقة الحوليات ، وهي الطريقة التقليدية في تدوين التاريخ في العالم الاسلامي حتى ذلك الوقت ، مساكان يؤدى إلى تفتيت الأحداث التاريخية بين عدد من السنييسين ، بالاضافة إلى أن أغلب هذه المخطوطات كتبت بأقلام منحازة ، اذ كسان لكل مؤلف من مؤلفيها موقف خاص من الأحداث التي عاصرها ، فقد انحاز البعض إلى جانب العثمانيين ، وانحاز البعض الآخير إلى جانب الزيديين ، ما أدى إلى صعوبة الاستفادة من هذه المخطوطات ، كما أدى إلى ضرورة الحذر الشديسيد والتريث عند الرجوع إليها ، حتى أتخلص من نزعسسات الرضى أو السخيط في الأخذ منها .

كما أن هذه المخطوطات جميعها اهتمت بالجانب السياسي، دو ن الاهتمام بالنواحي الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة في الدولة العثمانية أو الدولية القاسمية الآما جاء عابرا في قصص تروى فيها دون القصد سبن أنها ناحية اجتماعية أو اقتصاديية ، بالإضافة إلى أن تلك المخطوطات قد امثلاً ت بالمدح أو السيذم للقوى المعاصيرة وقتذاك ، اذ كان ذليك من طابيع هذا العصير الذي نحن بصدد الحديث عنه ، فنجد أن مسين انحاز إلى جانب العثمانييين يطنبون في مدح السلاطين والولاة ، ويطلقون عليهم الألقياب العظيمة ، ويهالغون في وصف أعمالهم وفي تمجيد هسيم إلى حد يبعث الملل مثل مخطوطة الموزعي ، الاحسان في دخول اليسيين بنعوت مالغ فيها حتى تدفع المرا إلى الشك في الأخذ بتلك الاتهامات ،

كذلك فعل من كتب بأقلام زيدية فقد نعتوا العثمانيين بصفيات الكفير والالحاد والخروج على الدين ، وأخذوا يسفهون أعمالهم ويحقرونهم ويطلقون عليهم الظلمية .

كما أننا نجد أن أكثر من كتب هذه المخطوطات من رجال الديسن والفقها ، والقضاة والوعاظ وغيرهم ، فقد كان رجال الدين بوجه عسسام يمثلون الطبقة المثقفة في ذلك العصر ، وكانوا هم الذين يكتبون التاريسن ويؤلفون في نواحى المعرفة الأخرى ،

كذلك التزم مؤلفو هذه المخطوطات بالمنهج السائد في تلسسك القسرون ، فقد كانوا مؤلفو هذه المخطوطات يعمدون إلى توثيق المعلومات التي يسوقونها في مخطوطاتهم ، والتي لم يعاصروها ، فيذكرون في مقد متها المراجع التي نقلوا عنها ، مع الاشارة بنظرة فاحصة إلى أهمية كل منهسا ، أما الأحداث التي عاصروها فانهم يعمدون إلى ذكسر الأشخاء الذيسن رووا هذه الأحداث ، فيشسيرون إلى هؤلاء الأشخاص بقولهم : حدثني فلان ، إلى غير ذلك من تلك العبارات الدالمة على المصادر ، أما الأحداث السستي شاهدوها بأنفسهم فكانوا يعمدون إلى الاسهاب في وصفها ، مع ذكر الشخصيا الكبيرة التي احتكوا بها .

كما حرص هؤلا \* المؤلفون في مقد ما تهم على ذكر المنهج الذي التزموه في كتاباتهم ، فيوضحون الفرش الذي دفعهم إلى الكتابة ، سوا \* كـــان غرضا شخصيا مثل تكليف أحد الولاة لهم بكتابة تاريخ اليمن أو جز منه ، أو حتى للتقسرب إلى هذا الوالى أو ذاك ، أو مثل الدفاع أو الهجوم علـــي احدى القوى المعاصرة حينذاك ، أو لتقديم العظة والاعتبار للمسلمــين الذي كان من أهم الأغراض لكتابة التاريخ عند مؤرخي المسلمين وقتئذ .

ثم يواصل هؤلاء توضيح منهجهم فيذكرون في مقد ماتهم أيضا الطريقسة التي قسموا بهامخطوطاتهم إلى أبواب وفصول ، ويوضعون أسباب هذا التقسيم وأسباب إبرازهم لبعض الأحداث دون البعض الآخر، وأسباب تسكهسسم

#### بطريقة الحوليات .

غير أن هذه النقائض والملاحظات جميعها لمتقلل من أهمية هد ه المخطوطات بالنسبة لموضوع الرسالة ، فقد تميزت بوفرة مادتها ، واتصال هذه المادة بموضوع البحث مباشرة ، وبتنوع وجهات نظرها .

فرغم عيوب كتابة التاريخ على طريقة الحوليات على سبيل المثال ، فا ن هذه الطريقة نفسها تعطى الغرصة لذكر الكثير من التغصيلات التى لا غلل عنها لتوضيح الصورة العامة لأحداث تلك الفترة ، مما آن يساعد باستمرار على توضيح وجهات النظير المختلفة مماكان يعمق في النهاية فهمنا لتطلب و الأحداث .

لذلك يمكن أن نحلل كل مخطوطة على حدة لأن كلا منها كانت تتميز بمميزات خاصة مهما صغر حجمها أو قلت مادتها ، وسأبدأ بالأهم فالمهم : وأولى هذه المخطوطات هى مخطوطة "النبذة المشيرة إلى جمل من عيرون السيرة في أخبار المنصور بالله القاسم بن محمد بن على "لمؤلفها الجرموزى: مطهر بن محمد بن المنتصر أبو الشريك مطهر بن محمد بن المنتصر أبو الشريك الحسنى الجرموزى ولد سنة ٣٠٠ هدا م وتنوفى سنة ٧٧٠ هدا ١٦٣٠م وله تاريخ جمع فيه أحوال الأئمة الثلاثة إلا مام القاسم وولديه المؤيد والمتوكلل على الله السماعيل ذكر فيها كثير من وقائعهم ، وأحوالهم ومكاتها تهم ، والمؤلف

الثانى له : الجوهرة المضيئة فى تاريخ الخلافة المؤيدية ، وقد حضر تولسى الإمام المؤيد ، وله أيضا " سيرة الإمام المتوكل على الله اسماعيل ".

تولى الجرموزى على بلاد عتمة في عهد الإمام القاسم بن محمد ، وكسسان أحد قواد جيشه ، واحتوى مخطوط النبذة المشيرة على رسائل للإمام القاسم للأفراد والجماعات ، وعهود الامام وتعيينات الأشخاص في بعض الأقالسيم ، وهي تظهر رأيه في أنه لا يتولى هذه المناصب الأأهل البيت، وفيها قصائد بمناسبة النصر والرثاء ، كما احتوت على أهم مؤلفات الإمام القاسم ومناسباتها وأعمال الإمام العمرانية ، كما قسم دعوة الإمام القاسم إلى أربع نهضات ، حتى انتهى الى النهضة الرابعة بوفاته سنة ١٠٢٩ ه .

واعتمد الجرموزى فى هذه المخطوطية على ماجاً فى مخطوطة الأليى المضيئة للشرفى والتى سنتكلم عنها بعد ذلك ، واعتمد كذلك على مخطوطية وح الروح العيسى بن لطف الله ، وبعض الاحداث التى رآها هو بنفسيه أو أنه نظهيا عن لسان ولد الإمام القاسيم محمد (المؤيد) .

واتصفت مخطوطة النبذة الشيرة بعنف لهجتها ،وشدة معارضتها للعثمانيين ، كما اعتنت هذه المخطوطة بالكثير من التفييلات التى تدل على قرب مؤلفها من الأحداث ، ولا غرابة فى ذلك اذ أن مؤلفها من كبيسار أتباع الإمام القاسم وأولاده ، وقد شاركوه فى دعم دعوته ، وبالا ضافة إلى ذلك

فانه قد حرص على ذكر أسما من أخذ عنهم الأحداث التى لم يشاهد هــــا وجميع هؤلا كانوا من قادة جيش الإمام القاسم أو من كبار علما الزيديــة ، أو من رؤسا القبائل الذين انضموا إلى إلا مام ، أى ممن كانوا يشاركـــون الاحداث عن كثب .

كانت هذه المخطوطة هى الركيزة الأولى التى اعتدت عليها فسى رسسم الاطار العام لرسالتى ، واعطتنى فكرة واضحة عن أعمال الإمام القاسم ونصائحه ، وتسكه بتعاليم الاسلام ، وقد بذلت مجهود اكبيرا لقرائة هسنه المخطوطة ، لأنها كانت الأولى بالنسبة لى فى قرائة المخطوطات مسلما استغرق منى وقتا طويلا وفالك يرجع لردائة الخط من جهة وانها كانت على ميكروفيلم"، ما اضطرنى إلى استعمال آلية القرائة لساعات طويلة ، وكذلسك طولها من حيث الكم حيث بلغ عدد صفحاتها حوالى ثلاثمائة صفحة تقريبا ، ولكن رغم ذلك تغلبت على صعوبتها بالصبير والمثابرة واستطعت أن أخرج منها بنتائج قيمة عرضتها فهنتائج وتحليل هذه الرسالية ، وتعتبر رسالسيتى منها بنتائج قيمة عرضتها فهنتائج وتحليل هذه الرسالية ، وتعتبر رسالسيتى هذه دون مبالفة وكأنها نشر لهذه المخطوطية .

المخطوطة الثانية ؛ اللآلئ المضيئة في أخبار الأنمة الزيدية ومقتصد ى العتره الزكية ومن عارضهم من سائر البرية ، لمؤلفها أحمد بن محمد بن صلاح ابن محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم بن يحيى بن الأمير داود ،المعروف بالشرفي ولد سنة ه٩٥ هـ وتوفي سنة ه٥٠٠ هـ ، بدأ كتابة هذا المخطوط سنة

م م م الله مصنفات منها : شرح الأساس ، وشرح الأزهار ، في أربيع

تكلم في هذه المخطوطية عن ستة من الأثمة الزيدية من بينهم الإمام شرف الدين وابنه المطهير ، والإمام القاسم بن محمد ، والإمام المؤيد بالليه والحسن بن القاسم، والحروب التي خلا ضوها ضد العثمانيين ، كما ذكير عن دولية الشراكسية ، وحكام آل عثمان ، وكيفيية فتح إقليم اليمن ،

واعتمد فى تأليف هذه المخطوطية كما ذكر فى مقدمته لها على قصيدة السيد صارم الدين ابن ابراهيم بن محمد التى عارض بها قصيدة البسامية وهى شرح حافل فى ثلاثية مجلدات ، كما اعتمد على شاهداته الخاصة لأنسه شاهد أكثر الأحداث بنفسه .

وفى ذلك يقول فى قدمة المخطوطة : أما بعد ، فقد ذكرنا فسسس الجزئين الأولين من الكلام ما عرض ذكره لنا من حوادث الزمان ، وتقلسب الدهسر، لما انتهى شرح ما ذكره السيد ابراهيم بن محمد فى البسامة، وذلك ما نتج من الحوادث إلى زمانه وزمان مصنف الشرح وهو الفقيه محمد بن علسى الرجيف الصعدى، والحق بعد ذلك فى الحوادث المتّاخرة السيد العلامة داود بن الهادى بن أحمد بن المهدى بن الحسن بن على بن أمير المؤمنيين المؤيد أبياتا ضمنها بعض الحوادث المتّأخرة وشرحها ، والد

وكانت لهذه المخطوطة أهميتها أيضا بالنسبة للرسالة ، لأنهـــا كانت تفسير ما غمض على في مخطوطة النبذة المشيرة ، كما أن كاتبها كــان يكتب الأحداث ويعلق عليها ويعللها ولم يكتف بسردها فقط ،بل كانت لــه طريقة تحليلية في شرح الأحداث ما ساعدني كثيرا في معرفة وجهة نظــر من عاش الأحداث وعاصرها ، ولكن ردائة الكتابة وعدم وضوحها بالاضافـــة إلى عدم الاهتمام بالنقاط والهمزات أخذ منى الجهد الكبير .

كما أننى لاحظت عند قرائتى للمراجع التى استعنت بها فى بحثى ، أن أحدا لم يأخذ عنه ، ولا أدرى هل هذا يرجع لندرة وجود المخطوط المستقالة بها للأسباب التى ذكرتها من قبل أو أنهم اكتفوا بمن أخذ عنه مثل الجرموزى ، ويحيى بن الحسين فى مخطوطته أنباء أبناء الزمسن فى تاريخ اليمن .

المخطوطة الثالثة ؛ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعية من الفتن والفتوح ، لعيسى بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف الدين اليمانى الكوكبانى ، توفى في عهد المؤيد بالله محمد بن القاسم سنة ١٤٠٨ه ، كتب هذه المخطوطة في ثلاثمة أجزاء واختص بها الوزير محمد باشا وذكر فيما ماكان من أحداث القرن العاشر الهجرى ، ١٦ م من الفتوح كما ألف مخطوطة أخرى لمحمد باشا تسمى " النفحة اليمنية في الدولة المحمدية " ، والجسيز الثانى من هذه المخطوطة بدأه من سنة ١٠٩هه إلى سنة ١٩٠٩ه ، والجيز

الثالث أكمله ابنه عن لسانه وهو يبدأ من سنة ٢٠٦٩هـ إلى سنة ١٠٦٧ هـ،

واتبع عيسى بن لطف فى كتابة مخطوطته الطريقة التقليدية فى تسجيسل الحوادث التاريخية ، وهى طريقة الحوليات ، وقد ذكرت أنعيسى بن لطف الله كتب هذه المخطوطة بتكليف مخالوالى محمد باشا الذى عاصر اشتسداد دعوة الإمام وحروبه ،لذلك كانت كتابته فى كثير من المواضع متعاطفة مسسط المثمانيين من ناحية ، ولكنه حافظ على تعصبه للزيديين لانتمائه إليهم، فهو حفيد المطهر ابن الإمام شرف الدين ، ومن أجل ذلك عادى الإمام القاسسم عند بداية دعوته ، وذلك تبعا لعداوة أسرة الإمام شرف الدين لهذه الدعوة حينذ اك ، لتضارب المصالح ، كما أوضحت ذلك خلال فصول الرسالة.

وانعكسهذا الموقف على ماجاء بمخطوطة عيسى بن لطف الله ، فقسد تحير لتاريخ أسرته كثيرا ، وساعده على ذلك أن هذه الأسرة لم تكن هسب العدو الحقيقى للعثمانيين فى زمن عيسى بن لطف الله ، بل كان أظسب أفرادها قد دخلوا فى طاعة العثمانيين ، وأصبحوا من أدواتهم فى اليسسن ، وفي نفس الوقت لم يعاد العثمانيين كشيرا فى كتاباته ،بل عادى الإمام القاسم ودعوته عند بداية قيامها ، ثم اعتدل فى موقفه منها وخاصة بعد أن توالسست انتصارات الإمام على حساب العثمانيين وسيطرته على أكثر الأقاليم ، وذلسك قيل انه كتب قصيدة مشهورة فى أواخر أيامه أرسلها إلى الإمام القاسم ينفسى عن نفسه ما أشيم عنه من ناحية انحيازه للعثمانيين ، يقول ميها :

### ما شافني سجع الحمامــة سحرا ولابــرق اليعامــة

ويظهر هذا الموقف المعتدل بجلا عن الجز الثالث من مخطوطت ، ويظهر هذا المحبى في كتابه خلاصية الأثر \_ الجز الثالث ، ص ٢٣٦ في ولهذا نجد المحبى في كتابه خلاصية الأثر \_ الجز الثالث ، ص ٢٣٦ في ترجمة حياته يقول " ولم التاريخ المشهور الذي سماه روح الروح ، صنف في الظاهر للأروام ( العثمانيين ) .

وتعتبر هذه المخطوطة من أهم المراجع التي تناولت تاريخ اليمن في تلك

الفترة ، ، وذلك لكثرة تغاصيلها ، ولقرب مؤلفها من الأحداث ، ولا نهسسا كتبت بقلم مؤلف موضوعي النظرة غير متحيز وهذه من أهم المميزات التي يجب أن تتوفسر في المؤرخ ،

المخطوطة الخامسة: تاريخ دولة الترك ، مؤلفها مجهول ، ولكسن يظههر من أسلوبه في كتابة المخطوطة أنه يعنى زيدى متحيز للزيدية ، وقسد احتوت المخطوطة على كثير من حروب الإمام القاسم ، وقد دافع فيها عسسن وجهة نظر الأئمة الزيديين ، وتحيز للدفاع عن قضيتهم ، وهاجم العثمانيسين واتهمهم بالخروج على الدين ، والصق بهم الكثير من التهم الشائنة ، وكسان تحيزه واضحا في كل المخطوطة .

وقد بداً مخطوطته من سنة ٩٨٦ هـ إلى سنة ١٥٥١ هـ أى من إمامسة الحسن بن على بن داود إلى عهد الحسن بن القاسم بن محمد .

المخطوطة السادسة ؛ الاحسان فى دخول اليمن تحت ظل عد السسد آل عثمان ، للقاضى شمس الدين عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمسسد الشمير بالموزعى \_ لميعرف تاريخ وفاته \_ كان نائب الشريعة فى مدينة تعبز ، وقام بالتدريس بها على مذ هب الإمام محمد بن ادريس أى المذهب الشافعى

كتب هذه المخطوطة في عهد السلطان عثمان الثاني سنة ١٦١٨ م =

الكنيا ، وقد كتب مخطوطته للتقرب من حاكم تعز الأمير محمد بن سنسان باشا الكنيا ، وقد اتضح انحيازه بشكل كبير للعثمانيين سواء في الأسلوب أو طريقة معالجته للموضوعات أو الطريقة التي عرض بها الأحداث الستى حاول ابرازها ، وقد يرجع ذلك إلى اتباعه للمذهب السنى الذى يعتنقسه العثمانيون .

غير أننى أرى أنه بجانب اتباعه للمذهب السنى فهناك أسباب شخصية ومادية دفعته للوقوف في جانب العثمانيين ، اذ أنه كما ذكرت يشغل منصبب قاضى شريعة تعز من قبل العثمانيين ، كما أنه كتب هذه المخطوطة للتقسر بمن محمد بنسنان حاكم تعز .

ولكن كتاباتهام تقفعند حد الترجمة لهذا الحاكم ، بل اهتم بدراسسة تاريخ اليمن منذ عهد السلطان عثمان الاولى إلى عهد الأمير محمد بن سنسان أى في عهد المو لف ، لذلك نرى انحياز المؤلف واسهابه في مدح العثمانيين إلى أقصى الحدود ، كما أن هذه المخطوطة تكشف لنا عن الأعمال العمرانيسة التى قام بها الولاة العثمانيون ، مما أعطانا نموذ جا واضحا لطبيعة الحكسم العثماني في اليمن ولسياسة الولاة هناك من الناحية السياسية والاجتماعيسسة والعمرانية ، لكن هذه المخطوطة لم تذكر المقاومة اليمنية ضد حكم العثمانية ن بطبيعة الحال ، ورغم ذلك يمكن أن نعتبر هذه المخطوطة كتابا تاريخيا متكاسلا بات ملاح واضحة ، رغم ما يشوبها من التحسيز ومن التطويل في بعض المواضع .

المخطوطة السابعة: اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنيسة، لبدر الدين بن محمد بن اسماعيل بن محمد الكبسى الحسنى سنة ١٣٦١هـ مـ ١٣٠٨م ، يتميز أسلوب الكبسى بالاتسسزان والاعتدال سوا من جهسة العثسانيسسين م أو مسسن جهسة الزيديين ، بدأ كتابة هذه المخطوطة من أول ذكر عمال الرسول صلى اللسه عليه وسلم على اليمن الى سنة ١٣٩٣ه م ، وقد أفاد تنى هذه المخطوطة كثسيرا لأنها عرضت تاريخ اليمن بصورة موجزة ، مما ساعد تنى على فهم بعض الاحداث التى غمضت على أو تاهست في المخطوطات الأخرى المطولة .

وهكذا فقد أفادتنى هذه المخطوطة في توضيح الصورة العامة لأحدا دعوة الإمام القاسم بن محمد واكمال بعض تفاصيلها الهامة ، وان كانسست تعتسير أقل أهمية عن المخطوطة الأولى والثانية التي كانتا الركيزة الأولسسي في الرسالية .

المخطوطة الثامنة: المنح الرحمانية في الدولة العثمانية ، لمحسب ابن محمد أبى السرور زين العابدين بن محمد البكرى الصديقي المعسبوف بابن أبى السرور سنة ٥٠٠٥ - ١٠٨٧ هـ = ٩٩٥١م = ١٩٧٦م .

ألف هذه المخطوط، قبعد تأليف للتاريخ المسمى "عيون الأخبار ونزهة الأبصار " فقد طلب منه اكمال هذا التاريخ ، وان يغرد فيه ذكر الدولــــــة

العثمانية مع زيادات يذكرها فكتب هذا المخطوط ، وخصبه للسلاط سين العثمانية متى عهد السلط ن العثمانية متى عهد السلط ن مصطفى الأول سنة ١٦٢٢ - ١٦٢٣ م واهتم بذكر ولا ة مصر وبعض أعمالهم ،

ورغم أن هذه المخطوطة كتبها مؤلف مصرى ، واختصت بتاريخ مصلى الا أننى استغدت منها كثيرا ، وذلك لا رتباط مصر باليمن في تلك الفترة مسلى جهدة كما أنها انفرد تعن غيرها من المخطوطات بمعلومات خاصة عن تجهديز الحملات من مصر إلى اليمسن مثل محمد باشا مثلا الذي كان متوليا لمصلى ثم نقل إلى ولا يدة اليمن ، فهذه التفاصيل لم تذكرها المخطوطات اليمنية ،

المخطوطية التاسعة : قرة العيون في أخبار اليين الميمون ، لأبسي الضيا عبد الرحمن بن الدبيع الشيبائي الزبيدي الشافعي ، ولد في المحرم سنة ٢٦٦ هـ بزبيد ونشأ بها وحفظ القرآن واشتغل بالفقه والحسساب والجبر وله مؤلفات منها " بغية المستفيد بأخبار زبيد " و" الفضل العزية توفى سنة ٤٤٤ هـ .

فى هذه المخطوطية عرض عام لتاريخ اليمن من صدر الاسلام حتى الدولية الطاهيرية آخر الدول السنية فى اليمن سنة ٩٢٣ هـ = ٩١٥١٩ ، ورغيم أن تاريخ هذه المخطوطية بعيد عن موضوع بحثى الا أننى استفدت منها فى بعيض النقاط مثل كيفيية د خول المذهب الزيدى إلى اليمن ، ووصول العثمانيين لأول

مرة إلى شواطى اليمن أيام السلطان عامر بن عبد الوهاب .

المخطوطة العاشرة : تاريخ دخول الأتراك إلى بلاد اليمن ومسن طك اليمن من طوايف المختلفة في زمن الاسلام ، مؤلفها مجهول ، تحسدت فيها المؤلف عن الولاة العثمانيين في اليمن من أول دخول حسن الكسردى سنة ٢٦ ٩ هـ إلى زبيد إلى الوالى فضل الله باشا سنة ١٣٠١هـ ، وبهسا بعض الحكايات والاشعسار والنوادر كما تحدثت المخطوطة عن اختطساط مدينة زبيد منذ سنة ٢٠٠١ إلى سنة ٢٣٠١ باختصار، وكتبت هسسنه ه المخطوطسة سنة ٢٠٠١هـ وهي مختصرة جدا الآانى قد استغدت منهسسا فقد كنت في حاجة إلى هذه القلسة القليلة من المادة التاريخية التي جائت في هذه المخطوطسات .

وأخيرا ، فلاشك أن مجموعة المخطوطات التى تمثل العمود الفقسسرى لهذه الرسالية كما ذكرت سابقيا ، هى المصادر الأصيلة التى تتصف بأنها دراسيات جادة متعمقة والتى لولاها لما استطعت كتابة هذه الرساليسية والوصول الى هذه النتائج .

أما المراجع العربية المطبوعة حديثا ، فلما أهميتها أيضا في هده الرسالة لأنها تضم كتابا تركيا مترجما وهو كتاب عليهت ، وترجع أهميت اليان تأليفه عاصر نفس الفترة التي كتبت فيها المخطوطات التي رجعست

إليها ، وقد أعطانى فكرة عن الدولة العثمانية فى استانبول ، ونظمها ، مما لم يأت فى المؤلفات التى ألفت عن الدولة العثمانية حديثا ، كمسانى كنت أود الرجوع لمراجع تركية أصيلة ، أو كتب تركية مترجمة أكثر سن ذلك ، لكننى لم أتمكسن لعدم توفرها فى مكتبات المملكة العربية السعودية ولصعوبة استعارتها من مكتبات استانبول .

كما تضم مجموعة المراجع الكتب التى تخصصت فى التراجم عن الشخصياً الهامة فى اليمن مثل كتاب "خلاصة الاثر للمحبى ونفحة الريحانة لنفسس المؤلف" والبدر الطالع للشوكانسى ، فقد كنت فى حاجة لهذه الكتسب لأعطى صورة متكالمةعن الشخصيات التى أتحدث عنها فى الرسالة أو حتى للترجمةعن مؤلفى المخطوطات لما لهذه التراجم من أهمية تنعكس علسى كتاباتهم ، بالاضافة إلى ذلك فان هذه المراجع تضم أيضا الكتب الستى كتبت بأقلام يمنية سواء من القدماء أو المحدثين ، مثل كتب الواسعى والويسى ، وعبد الله الثور ، وأحمد شرف الدين ، والعرشى .

وقد أفادتنى هذه الكتب من الناحية الجغرافية للبلاد ومواقسيم كلا منها ، والقبائل التى تسكن اليمن .

وهناك الكتب التي تحدثت عن الدولة العثمانية نفسها ونظمها شلل كتاب الدولة العلية ، وقد رجعت إلى مرجم انجليزي "تاريخ اليمن السعيد "

لمؤلفه History of Arabia Felix or Yemen- Ropert Blayfaire لأتعرف على وجهة النظـر الأجنبية منموقف العثمانيين في اليمن ، ومحاولة صد أى تدخل أجنبي في البحر الأحمر باعتباره بحيرة اسلا مية.

وهذه المراجع تأتى في المرتبة الثانية بعد المخطوطات لأن مؤلفيها قد نقلوا عن غيرهم ، أو انها قد أخذت مادتها من المراجع الأصلية السبتى رجعنا إليها نحن أيضا ، وهذه المراجع أظبها تعالج موضوعا معينا ، أو نقطمة محددة ، لذلك لم أعتمد عليها الا في نقاط متفرقة كما يتضح فسسى فصول الرسالة .

وأخيرا ، فرغم تقصيرى في التعريف عن جميع مراجع الرسالة كلا علسى حدة أو بشسى عن من الاستعاضة لضيسق المجال هنا ، لأن هذا يحتسا ج إلى بحسث خاص يضيق المجال عن تناوله بهذه الصورة .

الا أننى يمكن أن أقول بأن مصادر ومراجع هذه الرسالة تتصف بالأصالة ، وبأنها دراسات جادة متعمقة ، وهذا لا ينفى أن بعضها كا ن قليل الأهمية ، أو يعتبر من المراجع الثانوية ، غير أنها تضافرت فصمالجة موضوع الرسالة ، وساعدتنى في كتابة فصولها ونقاطها ، وجعلتنى اتوصل فيها إلى نتائسج هامة تمثل إضافة ، ألا وهى نظم الدولسسة

القاسسية التي لم يعرها أحد من قبل بالأهمية ،

فلعلى أكون وفقت فيما أردت أن أظهر من المقائق ، وفيما أبديت من آراء وتعليقات ، فانسى لم أبتغ غير الحقيقة ، ولم أستهدف الاالمنفعة العامسة .

# ثبت المراجع

# أ\_ المغطوطـــات

- ۱ ـ أبن أبى السبرور : محمد بن محمد أبى السرور زين العابديسين ابن محمد البكرى الصديقى المعروف بابن أبسى السرور ـ ه ١٠٨٠ ١٠٨٧ ١٠٨٩ م ١٦٣٦ م :
- \* المنح الرحمانية في الدولة العثمانية ،أفـــرده من كتاب عيون الأخبار ونزهة الأبصار وزاد عليه ، رقم المخطوط ه ، ١ ١ بجامعة الدول العربية ،معهد المخطوطات العربية ، ٤ ٨ تاريخ
- \* قرة العيون في أخب ار اليمن الميمون ، (ميكروفيلهم)
  بمكتبة قسم التاريخ رقم (٢) مصورة عن ميكروفيلهما

- ۳ الجرموزى: المطهرين أحمد بن عبد الله بن محمد بسن المستورى المنتصر أبو على الشريف الحسنى الجرمورى المنتصر أبو على الشريف الحسنى الجرمورى المنتصر أبو على المن
- النبذة المشيرة الى جمل منعيون السيرة فى أخبا ر المنصور بالله رب العالمين القاسم بن محمد ، فسرغ من كتابتها سنة ٢٤٠ هـ = ١٥٢ م (ميكروفيلسم) مصور من مكتبة المتحف البريطاني رقم ٣٣٢٩.
- \* اللآلئ المضيئة في أخبار الأئمة الزيدية، (ميكروفيلم) مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، مصور عن مخطوطة موجودة في مكتبة بروزيانا في ميلان رقسم
- \* اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية ، مكتبة القاضي محمد بن على الأكوع الخاصة بتعز رقم ٢٣٦٠

- الماعيل بن عبد الصمد بسين الموزعي عبد الصمد الشهيربالموزعي السماعيل بن عبد الصمد الشهيربالموزعي نائب الشريعة في مدينة تعز :
- γ ـ عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف الدين يحيى ، توفسي \_ γ . ۲ م عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الامام شرف الدين يحيى ، توفسي
- \* روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفستن والفتوح ، الجزء الثاني والثالث ، (ميكروفيلم) مسمد المخطوطات العربية رقم ج ٢-٤ تاريخ

#### ٨ ـ المؤلف مجهسول:

تاریخ دولة الترك ، تاریخ المخطوطة سنة ۱۱۰۱هـ
 ۱۹۰۰ م ( میکروفیلم ) محفوظة بالمکتبة المتوکلیسة الیمنیة بالجامه الکبیر بصنعا و رقم γ γبتاریخ

#### (Tar)

#### q \_ المؤلف مجهمول:

- تاريخ دخول الأتراك الى بلاد اليمن ومن ملك اليمسن من الطوائف المختلفة فى زمن الاسلام . أنهى المؤلف أحداثها الى سنة ٢ ٩ . (هـ فولا يسسسة فضلى باشا (ميكروفيلم) بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدولى العربية رقم ٢ ه ٤ تاريخ
- ۱- يحيى بن الحسين بن الامام القاسم بن محمد ، توفى سنة . ، ۱ ۱ه = ١ ١ ٦٨٩ :
- \* أنباء أبناء الزمن في تاريخ اليمن ، مخطوط محفوظ به المصرية تحت رقم ١٣٤٧ تاريخ .

# ب الكتب العربيسة

١١ - ابن خلـــدون :

\* مقدمة ابن خلدون \_ القاهرة \_ دار الشعب .

۲ ۱- الأب انستاسي ماري الكرطي البغدادي :

\* النقود العربية وعلم النميات (١) ، القاهرة ،المطبعة العصرية سنة ٩٣٩م ،

١٣- أحمد حسين شرف الدين:

تاريخ الفكر الاسلامي في اليمن ، مطبعة الكيلانسسى \*\* \*\*\* ١٩٦٨ • \*\*\* ١٩٦٨ • \*\*\*\*

ع ١- أحمد حسين شرف الدين:

اليمن عبر التاريخ ، القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية
 الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ ، – ١٩٦٨ م .

ه ١- أحمد حسين شرف الدين:

\* تاريخ اليمن الثقافي ، الجزُّ الرابع ، القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية سنة ٩٦٧م

(۱) علم النميات : هو علم تعرف به أنواع النقود والرصائع التي ضربت في أزمان مختلفة وبلاد شتى الاب انستاس ص ۱۲۱

٢ ٦ أحمد السعيد سليمان :

\* تاريخ الدولة الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمسة . جزان ، القاهرة ، دار المعارف سنة ٢ ٩ ٢هـ ٢ ٩ ٩م

۱۷- أيين دويسسدار:

١٨- اسماعيل سرهنك:

\* حقائق الاخبار عن دول البحار ، القاهرة ، بولاق ، الطبعة الأولى سنة ٢ ١ ٣ ١هـ .

۱۹- الهمسسزاني : أبى محمد الحسن بن أحمد الهمزاني المتوفسي معمد عبد الهمزاني المتوفسي

\* صفة جزيرة العرب ، ليدن ، ١٤٨٤ هـ

. ٢- الواسعـــي : عبد الواسع بنيحيي الواسعي :

و تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حسوات ث وتاريخ اليمن ، القاهرة ، المطبعة السلفية ومكتبتها سنة ٣٤٦ه = ١٩٢٨ .

وجد جنساد طعه د و

سیاسة بریطانیا فی جنوب الیمن ، القاهرة ، دارالفکر
 العربی سنة ۲۹ ۱۹ - ۱۹۷۰ م .

٢٠ حسين بن على لريسسى:

\* اليتن الكبرى ، القاهرة ، النهضة السربية سنة ٢٩٦

٣٣ السيد مصطفى سالم ، ١٠

٢٤ السيد مصطفى سالم د:

\* الفتح المثانى الأول لليمن \_ القاهرة ،المطبعـــة المطبعـــة المعالمية سنة ١٩٦٩م .

٢٥ ساطع الحصيرى:

\* البلاد العربية والدولة العثمانية ، بيروت ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثالثة سنة م ٩٩٩م

ه ۱۲۵۰ الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، جزان ، \*

القاهرة ، مطبعة السعادة ، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ

٢٧ - العرشــــي : حسين بن أحمد العرشي :

\* بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وامام (مخطوطة) نشرها وحققها الأب انستاسي ماري الكرملي القاهرة، مطبعة البرتـــيري سنة ١٩٣٩م

٢٨ - العقيل ... محمد بن أحمد عيسى العقيلى :

ب تاریخ المخلاف السلیمانی ، أو الجنوب العربی فــــی \* التاریخ ، جزء أول فی مجلدین ، الریاض ، مطابــــع الریاض سنة ۱۳۷۸ هـ = ۸۵۹۱م ۰

: على همست :

\* العاهل العثماني أبو الفتح السلطان محمد الثانيي فاتح القسطنطينية وحياته العدلية ، ترجمه من التركيسة الى العربية ، محمد احسان بن عبد العزيز الخانجي ، القاهرة سنة ٣٥٩٠ م .

#### و ٣- عبد الحميد البطريق ، د :

\* من تاريخ اليمن الحديث ، القاهرة ، معهد البحسوث والدراسات العربية ، التابع لجامعة الدول العربية سنة ٩٦٩ م.

١٣٠ عبد العزيوسليمان نوار ١٠٠ إ

\* الشعوب الاسلامية ،بيروت ، دار النهضة العربيسة سنة ٩٦٣م ٠

٣ سُد عبد العريز محمد الشناوى ، د :

أوربا في مطلع العصور الحديثة ، الجزُّ الأول ، القاهرة
 دار المعارف سنة ٩٦٩م .

٣٣\_ عبد الله بن حامد الحييد ، د :

سفارة الا مام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم اليي
 البلاط الملكي في عاصمة الحبشة .
 مقال في مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلاميسة ،
 العدد الثالث ، مكة المكرمة سنة γ γ γ (هـ ، ۲ ۹ ۸ (هـ ، ۲ ۹ ۸ (هـ ) ۳ ۹ ۸ (هـ ، ۲ ۹ ۸ (هـ ) ۳ ۹ ۸ (هـ ) ۳ (هـ ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « ) و « )

٢٣- فاروق عثمان أباظة ،د :

\* الحكم العثماني في اليمن ١٨٧٢ - ١٩١٨م ، القاهرة، وزارة الثقافة ، المكتبة العربية سنة ه ١٣٩هـ ٥٩١٩م

ه ٣- فاروق عثمان أباظه د :

السياسة البريطانية في البحر الأحمر ، القاهرة ، الهيئة
 المصرية العامة للكتاب سنة ٩٧٦ م .

.

٣٦ قطب الدين النهروالسي 🔄

البرق اليماني في الفتح الششاني ، الرياض، داراليمامة الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨ه = ١٩٦٧م٠

۳۷ کارل بروکلمسان:

پ تاریخ الشعوب الاسلامیة ، نقله الیالعربیة نبیه أمین فارس ، ومنیر البعلبکی ، بیروت ، دار العلم للملا یسین الطبعة الساد سة سنة ۹۷۶ م .

٣٨ لويس معلسوف:

\* المنجــه مبيروت الطبعة العاشرة سنة ١٩٤٧

٩٣- ل. ج. شيني :

\* تاريخ العالم الغربي ، ترجمة محب الدين حفني ناصف القاهرة ، دار النهضة العربية .

\* خلاصة الأثر في أعيان القرن الحاد يعشر، } مجلدات بيروت ، دار صادر .

#### ١ ٤ - المحسبى :

\* نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، الجز الثالث ، القاهرة ، دار احيا الكتبب العربية ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨ ١٩٠٠

## ٢ ٤ محمد أبو زهرة :

\* الامام زيد ،حياته ،عصره ،آراؤه وفقهه ، ـ القاهرة در الامام زيد ،حياته ،عصره ،آراؤه وفقهه ، ـ القاهرة در المام زيد ،حياته ،عصره ،آراؤه وفقهه ، ـ القاهرة

## ٣ ٤ محمد عبد اللطيف البحراوي ، د:

\* فتح المثمانيين عدن وانتقال القوازن الدولى من السبر الى البحر ، القاهرة ،دار التراث ، الطبعة الأولسي سنة ٩٩٩هـ ٩٩٩ م ٠

## ع عد محمد عبد اللطيف البحراوي ، د ع

\* حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني، القاهرة ، دار التراث ، الطبعة الأولى ١٣٩٨ = = 1٩٧٨

#### ه ٤ محمد فريد بك المحامى :

\* تاريخ الدولة العلية العثمانية ،بيروت ، دار الجيل سنة ١٣٩٨ه = ١٩٧٧م٠

### ٢ ٤ \_ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة:

كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون حـ ٢ ـ وكالــــــة المعارف ومطبعتها ٣٦٢ هـ - ١٩٤٣م •

γ ع\_ محمد كمال الدسوقي ، د :

\* الدولة العثمانية والسألة الشرقية ، القاهسرة ، دار الثقافة سنة ٢٩٢٦م

، عمد يحيى الحداد

تاریخ الیمن السیاسی ، دار الهنا للطباعة ، الطبعسة
 الثالثة سنة ٢٩٣٦ه = ٢٩٢٦م •

۹ ۹۔ محمد مختار باشا ؛

التوفيقات الالهامية في مقارنة التواريخ الهجريية ية ية بالسنين الافرنكية والقبطية ، القاهرة ، المطبعة الأمير ببولاق سنة ١٨٩٤ = ١٨٩٤ .

ه . نور الدين حاطوم:

\* تاريخ عصر النهضة الأوربية \_ لبنان ، دار الفكرالحديث \* سنة ١٣٨٧ه = ١٩٦٨ م ٠

10- هارولد . ف . يعقوب . ك .س . أى ـ ترجمة أحمد الضواحى طوك شبه جزيرة العرب ، وترجم الكتابتحت اسم عدن وجنوباليمن ،الجزء الأول ، د شق ، دار النهضية المورد العربية ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧هـ = ١٩٦٧م٠

۲ هـ هاری .و . هازارد :

\* أطلس التاريخ الاسلام، ترجمة ابراهيم زكى خورشيك القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية .

٣٥- يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن على :

\* غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ، تحقيق سعيك عبد الفتاح عاشور و محمد مصطفى زباره ، الجزّ الثانسى القاهرة ، دار الكتاب العربى سنة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨ ٢٩ وهو مختصر لمخطوطة أنبا أبنا الزمن .

# جـ الكف الأجنبيــة

Robert L. Playfair :

- 08

Ahistory of Arbia Felix, or yemen Amerteram philo prers st.Leonatds 1970. فهر حالموضوعات

| A - 1   | المقد ـــــة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TA - 9  | التمهيييية : أ يندة عن الاماسة الزيديييية بين انهاء المامة أولاد المطهر بن شرف الدين وأسر الامام الحسن . ج فترة الاستقارا .                                                                                                                                                                                                                |
| Y9 - ٣9 | الفصل الاول: الاسلم القاسم ونشأته وظهور دعوته نسنة ٢٠٠٠ه                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •7 - A+ | الفصل الثانى: ولا ية سنان اشاسنة ١٠١٥ هـ ما (النهضة الثانية)  أ عرض الصلح على الا مام القاسم فى ولا يـــة سنان باشا سنة ١٠١٥ ه.  ب التطورات فى النهضة الثانية وفكرة رحيل الا مام للبصرة .  ج انضمام الأمير عبد الرحيم بن عبد الرحميين للا مام وبقية التطورات .  د عود ة شهارة للا مام القاسم سنة ١٠١٥ هـ شهقد الصلح مع سنان باشا قبيل رحيل |

الفصل الثالست: صلح سنة ١٠١٦ هـ ونتائجه 179 --1 · Y أ \_ سياسة جعفر باشا . ب\_ صلح سنة ١٠١٦هـ ، استقرار الا مام فسى شهارة. ج \_ تفرغ جعفر باشا للأمير عبد الرحيم بـــــن عيد الرحمن. د \_ أسرعبد الرحيم ونفيم سنة ١٠١٨ هـ ٠ الفصل الرابيع : الحالة بعد عزل جعفر باشا ١٠٢١هـ ١٣٠ - ١٦٤ (النهضة الثالثة والرابعـــة) أ \_ عودة جعفر باشا للولاية بعد عزله ومسوت ابراهيم باشا وما أعقبها من تطورات ١٠٢١ - ٢٠٠١ه (أسرالحسنين الامام - موقعسة غارب أثلة \_ موقعة الشقاب ) الوالى محمد باشا وسياستـــه ١٠٢٥ هـ جـ الصلح مصع الامصام ١٠٢٨ هـ د وفاة الامام القاسم ١٠٢٩ هـ الفصل الخامس : الخلسل في الاستأنسسة 1XY - 170 أ \_ نظرة عامة في أهم النظم العثماني \_\_\_\_ة ب\_ الخلل في الاستانة وأثره على اليمسن جـ التوازن بين الامامة والولا يـــــــة

| *11 | - | 144          | خاتـــــة<br>النتائــــج والتحليــــل                          | Įł       |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 777 | - | 770          | علاحســـق                                                      | ال       |
|     |   | 777          | ـ الملحق الاول :<br>السلاطين العثمانيون الذين عاصروا الاسام    |          |
|     |   | 777          | _ الملحق الثانى :<br>الولاة العثمانيون فى اليمن فى عصر الاما م |          |
|     |   | <b>X 7 7</b> | - الملحق الثالث:                                               |          |
| *** | - | ٢٦٩          | حق خاص بالمراجيع                                               | <u>ا</u> |
| ٣٠٣ | - | የልዓ          | ــــت المراجـــــع                                             | ثہ       |

طبع: سيدة زكي